

"نصيرالعًا إلم

كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى مداء ١ هـ ـ ١٩٩٥ م

جار الوفاء للجلباعة والنشر والتوزيع مالمنصورة ش: ع.م الأردايه والمطابع: المسررة ش الإمام محمد عده المراجه لكلية الامات تعدد المراجه لكلية الامات تعدد المراجه الامات ٢٠٢٠/٢٢٥/٣٠٠ ص ت ٢٣٠٠ ماكس ٢٣٠٠ ماكس ٢٣٠٠ ماكس ٢٣٠٠





الركورة زير ميركم برالعزر أستاذ الحضارة ورئيس تسم فرنسى بكلية الآواب رجامة المنوفية





«من يعرف الحقيقة ولا يجاهر بها بأسلوب عنيف، فهو يتواطأ مع الكذابين والمزيفين...»

شارل پیجی (شاعر فرنسی)

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

يمثل المجمع المسكونى الفاتيكانى الثانى (١٩٦٥م) نقطة تحول جذرية بالنسبة للمجامع السابقة، فهو يعد بمثابة أول مجمع هجومى تتخذ فيه عدة قرارات لا سابقة لها في التاريخ، ومنها: توحيد كافة الكنائس؛ وتوصيل الإنجيل لكافة البشر، وهي الصيغة المعلنة آنذاك لعملية تنصير العالم؛ كما نص على الاستعانة بكافة المدنيين المسيحيين إلى جانب رجال الكنيسة المختصين لتنفيذ هذا المخطط، والاستعانة بالكنائس المحلية، والعمل على غرس كنائس في البلدان التي لا توجد بها هذه المنشآت...

كما تضمنت القرارات: تبرئة اليهود من دم المسيح، وهي مصالحة سياسية بحتة؛ والاتفاق على ضرب اليسار في عقد الثمانينات؛ واقتلاع الإسلام في عقد التسعينات ـ حتى تبدأ الألفية الثالثة وقد تم تنصير العالم تحت لواء كاثوليكية روما..

وقد تم انتخاب البابا يوحنا بولس الثانى \_ البولندى الأصل \_ لتسهيل تنفيذ هذا المخطط الذى بدأ بضرب حلف وارسو وإنشاء حزب «تضامن» فى بولندا، وقد واكبته عملية إحياء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واختلاق «العام المريمي» \_ نسبة إلى السيدة مريم العذراء \_ وتم ضرب اليسار بالاستعانة بالعملاء المحليين، وسقط الاتحاد السوفيتى عام١٩٩١م. وتتم الآن محاولة اقتلاع الإسلام على الصعيد العالمي، وإن كان بحجج ووسائل مختلفة، الأمر الذى يفسر التباطؤ الرهيب فى حل مشكلة البوسنة، خاصة إذا ما قورنت بالسرعة الخاطفة لدك القوى العسكرية والمدنية للعراق، ويفسر نفس التباطؤ فى نزع الكيان الصهيونى من فلسطين المحتلة، كما يفسر ذلك الصمت الحضارى المخزى حيال تهديم المنشآت الإسلامية الواقعة فى الساحات التى تدور عليها هذه المؤامرات.

وفى عام ١٩٨٢م أعلن البابا يوحنا بولس الثانى صراحة عن ذلك المخطط المضغم فى منتصف الستينات، ليطالب صراحة بضرورة «إعادة تنصير العالم»! واتخذ هذه العبارة محوراً أساسيا لكافة خطبه التى أدخل فيها عبارة «الحوار»، والحوار فى مفهومه يعنى: «فرض الارتداد لاعتناق المسيحية». . فمثلما استخدم نيافته لعبة «إظهار» العذراء لضرب اليسار، ولعبة «الروح القدس» لتوحيد الكنائس، يستخدم عبارة «الحوار» حتى يتم اقتلاع الإسلام بدون أية مواجهة مباشرة بقدر الإمكان.

والتضافر الحالى بين السلطة الكنسية والسلطة السياسية \_ رغم العداء والصراع الممتد

بينهما ـ قد تم لضرب البدائل التي تهدد كيانهما، أى حتى لا يكون هناك نظام سياسى بديل عن الرأسمالية، ولا يكون هناك دين آخر بديلا عن المسيحية. . وبذلك يتم فرض النظام العالمي الجديد القائم على النظام السياسي الواحد والنظام الديني الواحد!

وهذا البحث عبارة عن دراسة تحليلية موجزة للخطاب الرسولى الأخير الذى أعلنه البابا يوحنا بولس الثانى فى شهر أكتوبر ١٩٩٣م. وقد اهتممنا بعرضه وتقديمه لجمهور السلمين حتى يكونوا على دراية بما يحاك لهم، وبما يحيط بهم من حرب صليبية غير معلنة، تعتمد على كسب الوقت بالتسلل فى كافة المجالات وبكل الآليات، كما نقدمه للإخوة المسيحيين فى مصر وفى العالم الإسلامي حتى يكونوا على علم بما يحاك، وحتى لا يقعوا فى هاوية التواطؤ جهلا أو عن عمد، فليس المطلوب من أحد أن يغير دينه، لكن الذى نطالب به هو حق كافة الشعوب وكل الحضارات والأديان التوحيدية وغير التوحيدية فى أن تعيش بنفس الحقوق والقوانين الإنسانية والحضارية.

إن الغرب يعانى إجمالا من أزمة مزدوجة تتسم بالإفلاس الحضارى وبالإفلاس الدينى، وبدلا من معالجة المشاكل بشكل إنسانى موضوعى، يقوم باقتلاع البدائل وفرض أنسقته المتهالكة؛ لذلك نضم صوتنا إلى كل الذين يدينون هذا الوضع فى جميع أنحاء العالم، لنطالب بأن يكف الغرب عن عمليات الاقتلاع والمحاصرة بغية الإبادة، التى تتنافى مع كافة الشرائع، وبخاصة مع رسالة السيد المسيح المطالبة بالحب، والتضحية بالذات من أجل الآخرين. ونطالب أن يقوم الغرب بتغيير موقفه ومفاهيمه ليكون الحوار تكامليا بين الحضارات.



## روعة الحقيقة

فى الخامس من شهر أكتوبر ١٩٩٣م، قام الكاردينال راتزنجر، رئيس رهبانية عقيدة الإيمان، بإعلان الخطاب الرسولى الجديد على العالم أجمع، وهو الخطاب العاشر للبابا يوحنا بولس الثانى منذ توليه منصب البابوية فى عام ١٩٧٨م.

والبابا يوحنا بولس الثانى لا يعد مجرد شاهد على الأحداث السياسية والاجتماعية، وإنما هو من المحركين الأساسيين لها ، فلقد أصبحت من صفاته المعروفة " أنه من الذين ساهموا بطريقة عملية في انهيار الشيوعية » ( جريدة " فيجارو » الفرنسية في ساهموا بطريقة عملية في انهيار الشيوعية » ( جريدة " فيجارو » الفرنسية في الدينية المسيحية وتنصير العالم ـ وفقا للمذهب الكاثوليكي ـ يتناول في خطابه الجديد، المعنون: "روعة الحقيقة»، معظم المسائل الشائكة المتعلقة بأخلاقيات العصر الحديث، وإن كان المرمى الحقيقي للخطاب هو ما ألم بالكنيسة من تصدعات في هيكلها أو بسبب العقيدة ذاتها، وذلك من خلال تساؤل طويل حول الحقيقة وعلاقتها بالحرية، لينتهي إلى أن "ضمير الفرد يسمح له باكتشاف الله من خلال الدين المنزل». وهنا لابد من أن نسارع بتحديد أن الدين المنزل في نظر البابا يوحنا بولس الثاني ليس إلا الكاثوليكية وحدها ـ رغم كل ما اعتراها من تبديل وتحريف على مر العصور.

ومثلما اعتاد أن يفعل دوماً في كافة رسائله الدورية أو في خطبه، فقد قام البابا بتخطى الكاثوليك ليوجه حديثه إلى كل الذين يعيشون على الكرة الأرضية من أجناس وعقائد مختلفة. . فالخطاب الرسولي \_ في نظر الفاتيكان \_ هو كلمة موجهة إلى الكافة، خاصة بعد أن أعلن البابا عن هدفه المستقبلي منذ عام ١٩٨٢م، والذي لخصه في عبارة واحدة، هي: "إعادة تنصير العالم" \_ وكأن العالم بأسره كان مسيحيا في يوم من الأيام!!

وفى الوهلة الأولى، يبدو من هذا الخطاب وكأن أهم ما يشغل البابا فى هذا العقد الأخير من القرن العشرين هو مسألة ابتعاد العالم الغربى عن الأخلاق والقيم، بل «التخلى عنها بصورة مزعجة، فالنازية والشيوعية وأية صور أخرى من صور الضلال البشرى التى اخترعها المرتزقة تؤدى بالإنسان إلى اليأس. . كما أن البحث عن السعادة لا يؤدى إلى شيء؛ لأن العالم غارق فى العنف والفساد والطموحات المجنونة لطرف أو لآخر»؛ لذلك يتغنى البابا بروعة الحقيقة، مبشرا بالإنجيل ـ بلغة رجل العصر ـ ليفرضه

على العالم.

ولقد تم الإعلان عن هذا الخطاب الرسولى منذ عام ١٩٨٧م، أى أن صياغته قد استغرقت ست سنوات، مما يشير إلى كل ما تعرض له هذا النص من جهد وتوثيق ومشاورات حتى يصل إلى الأسلوب الذى يسمح بنشره فى صياغة لبقة، دون فتح الكثير من الجبهات المعارضة. . وعلى الرغم من قيام البابا بتوجيه حديثه إلى العالم أجمع، إلا أنه فى حقيقة الأمر موجه أساساً إلى كافة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية ليجعل منهم أدوات قمع مباشرة تتصدى لأية انشقاقات أو خلافات عقائدية أو سلطوية تحيد عن رؤيته الشخصية.

والخطاب الرسولى عبارة عن رسالة دورية يقوم البابا بتوجيهها إلى مجمل الكنائس أو إلى بعضها، وفقا لضرورة الموقف، بموجب رعايته العليا للتعليم والتوجيه الدينى. وعلى الرغم من أنها تعد من الوثائق الرسمية، إلا أنها لا تتضمن بالضرورة تعريفاً عقائدياً أو أخلاقيا جديداً. وإذا ما تضمنت ذلك، فلابد للبابا من أن يوضحه ويحدده صراحة.

وأكثر ما يميز هذه الرسائل البابوية أنها تحمل علامة عصرها أكثر من أى نص آخر، كما تشير إلى الظروف التى أدت إلى كتابتها أو الضرورة التى اقتضتها، وتتناول الرد عليها. وقد بدأ استخدام عبارة «الخطاب الرسولى» هذه (encyclique) منذ القرن السابع الميلادى، وأصبحت من التقاليد الكنسية فى القرن الثامن عشر. وتُعرف الرسالة أو تُعنون بأول كلمتين من نصها الأصلى، وهو اللاتينية.

يقع خطاب «روعة الحقيقة» في مائة وإحدى وتسعين صفحة، وقد قامت أربع دور للنشر في فرنسا بإصداره، وإن اهتمت كل دار منها بأن تتميز عن الأخرى بنوعية مختلفة من التحليل والتعليق الديني السياسي والاجتماعي كما تمت ترجمته من اللاتينية إلى سبع لغات حتى يتم نشره على العالم.

ويتكون هذا الخطاب الرسولى من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، تتضمن على التوالى: «المسيح والإجابة على المسألة الأخلاقية» (٣٠ صفحة)، وهنا يؤكد البابا على ضرورة اتباع الوصايا العشر كأساس لأية تجربة أخلاقية. «الكنيسة وضرورة التفريق بين بعض الاتجاهات في اللاهوت الحالى» (٨٥صفحة)، ويقصد بها التصدى لكل ما يخرج عن الإطار الذي تفرضه الكنيسة. ثم: «الصالح الأخلاقي فيما يتعلق بحياة الكنيسة وحياة العالم» (٥٥ صفحة)، ويرى ينافته أنها مسألة شديدة الحيوية بالنسبة للثقافة التي بعدت عن المسيحية والتي أصبحت تهدد الإنسان بالدمار الذاتي بمحاولتها الفصل بين

الإيمان والأخلاق، وقد أكد البابا على أن الاثنين متوازيان ولا ينفصلان، أما الخاتمة فقد أهداها إلى السيدة مريم العذراء «أم الرحمة».

وفى الأسطر الأخيرة من هذه الرسالة، يوضح البابا يوحنا بولس الثانى أنه قد قام بالتوقيع على هذا النص بتاريخ 7/4/99م، وهو تاريخ يشير إلى العيد المسمى «يوم تجلى المسيح»، ففى ذلك اليوم تحتفل الكنيسة الكاثوليكية باللحظة التى تجلى فيها السيد المسيح «بكل روعته على جبل تابور، محاطا بكلٍ من موسى وإيليا».. ومن المعروف أن هاتين الشخصيتين تمثلان الكشف الإلهى فى العهد القديم.

ومما له مغزاه، أن يختار نيافة البابا لحظة تاريخية تربط بين اليهودية والمسيحية في تزامن واحد، أى أنها تشير إلى ترابط بعينه يجمع بينهما، بل لقد جعل من يسوع «موسى جديداً» في الفصل الأول من الخطاب!! كما قام في نفس الوقت بإهداء هذه اللحظة «بتجلياتها» إلى السيدة العذراء «أم الرحمة».

وإذا كان ما تقدم يعد بمثابة تقديم موجز لعناوين هذا الخطاب الرئيسية، فلابد من تناوله بشيء من التفصيل حتى يتمكن القارئ من إدراك ما يتعرض له من موضوعات. وكلها نقاط تعد \_ برمتها \_ كتوضيح لمعالم الطريق الذي يسلكه هذا الخطاب «لفرض قيود جديدة، جاهدت الصياغة الطويلة المدى للتخفيف من وضوحها أو من وقعها» \_ على حد قول أحد المعلقين (جريدة الموند في ٢/١٠/١٩٩٣م).

وأيا كان الأمر، فإنها المرة الأولى التي تقوم فيها الكنيسة في روما بعمل بيان بمثل هذا الطول، لشرح المبادئ الأساسية لوجهة نظرها في فترة زمنية معينة.

ويبدأ الخطاب بالعبارة التالية: «إن روعة الحقيقة تنعكس في كل أعمال الخالق، وخاصة في الإنسان الذي خُلق على صورة الله وتشبيها له (تكوين ٢٦:١). إن الحقيقة توضح الذهن وتعطى شكل حرية الإنسان الذي يتمكن بفضلها، من التعرف على الرب ليحبه..».

أى أنه منذ العبارة الأولى يجد القارئ نفسه حيال منظور تبشيرى، فالخطاب يرمى إلى الربط بين الناس جميعا فى بحثهم عن معنى الحياة، ومن هنا فهو لا يتضمن عرضاً لمجمل الأخلاقيات المسيحية الكاثوليكية \_ كما تم الإعلان عن ذلك فيما مضى \_ وإنما يتناول بعض المسائل الأساسية للتعليم الأخلاقي للكنيسة، رداً على كل تلك التشككات المثارة لا فى المجتمع المدنى وحده، وإنما داخل الكنيسة ذاتها والتي تمثل الأزمة الحالية التي يحاول البابا أن يدرأ تصدعاتها.

- \* وتتعرض المقدمة لأربع نقاط أساسية، يمكن تلخيصها فيما يلى:
  - \_ تعريف الكنيسة والدور الذي تقوم به.
    - \_ موضوع الخطاب.
    - ـ توجيه الخطاب إلى الأساقفة.
- ثم ارتباطِ هذا الخطاب بكتاب التعليم الدينى الكاثوليكى الجديد، الصادر في نوفمبر ١٩٩٢م .

وإذا تناولنا هذه المحاور الأربعة بشىء من التفصيل، نرى أن البابا يبدأ بتحديد معنى الكنيسة، فهي «جسد المسيح»، و«شعب الله وسط الأمم».

ثم ينتقل إلى دورها، وكيف أنها مدركة للتحديات الجديدة للتاريخ وللجهود التى يبذلها الناس بحثا عن معنى الحقيقة؛ لذلك فهى تقدم للكافة تلك الإجابة الناجعة عن حقيقة يسوع المسيح وإنجيله . . . كما أنها دائمة الإدراك بأن واجبها - فى كل لحظة - هو أن تقوم بفحص معالم الأزمنة وتفسيرها على ضوء الإنجيل، حتى يتسنى لها الإجابة بشكل يتفق وكل جيل - على الأسئلة الأزلية للناس حول معنى الحياة الحالية والقادمة ، وحول علاقتها المتبادلة .

وبما أن «الكنيسة متخصصة في الإنسانية»، «لذلك فهي تضع نفسها في خدمة كل فرد وفي خدمة العالم بأسره»؛ لأنها تعلم « أن المسألة الأخلاقية تمس كل الناس عمقا، وتخص كل الناس، حتى الذين لا يعرفون المسيح وإنجيله، بل ولا يعرفون الله».. كما أنها تعلم بالتحديد «أن طريق الخلاص، في مجال الحياة الأخلاقية، مفتوح للكافة». وذلك نفسه هو ما سبق أن أوضحه المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني \_ المنعقد فيما بين 1970م \_ إذ نص على ما يلى:

"إن الذين يجهلون إنجيل المسيح وكنيسته، دون ذنب منهم، لكنهم مع ذلك يبحثون عن الله بقلب صادق، ويجتهدون بتأثير من فضله، في التصرف بصورة تؤدى إلى تحقيق إرادته مثلما يمليه عليهم ضميرهم ـ إن هؤلاء يمكنهم التوصل إلى الخلاص الدائم. . . وإلى هؤلاء بعينهم، الذين دونما خطأ منهم، لم يتوصلوا بعد إلى معرفة بعينها بالله، لكنهم يعملون ببركة الله على أن تكون حياتهم مستقيمة فإن الرعاية الإلهية لا ترفض المساعدات اللازمة لخلاصهم. وفعلا، إن كل ما هو طيب وحقيقي لديهم، فإن الكنيسة تعتبره كإعداد إنجيلي وهبة من الذي يضيء كل إنسان لكي يحصل في النهاية على الحياة".

أما عن موضوع الخطاب، فيقول البابا: إن البابوات يحاولون منذ قرنين اقتراح تعليم أخلاقي جديد حول الملامح المتعددة لمختلف أوجه الحياة الإنسانية، وكيف أنهم يقومون باسم المسيح وباسم السلطة التي خولها لهم، بتشجيع أو إدانة أو تفسير أو المساهمة في تقديم فهم أوضح للمتطلبات الأخلاقية في مجال الجنس والأسرة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ثم يوجه البابا الخطاب إلى إخوانه المبجلين في الولاية على الناس، والذين يتحملون معه مسؤولية الحفاظ على «العقيدة سليمة»، بغية تحديد بعض «الملامح. العقائدية التي تعد حاسمة لمواجهة ما يسمى بلا شك بأزمة حقيقية، والمصاعب الجسيمة التي تؤدى إليها بالنسبة للحياة الأخلاقية للأتباع ووحدة الكنيسة، أو بالنسبة لحياة اجتماعية عادلة ومتضامنة».

ويفصح البابا عن هدفه من هذه الرسالة قائلا في نفس هذه المقدمة إنها: "إعادة قراءة لمجمل التعاليم الأخلاقية للكنيسة، بغية التذكرة ببعض الحقائق الأساسية للعقيدة الكاثوليكية التى يُخشى عليها من التحريف، أو من أن تستبعد في السياق الحالى للأحداث، فلقد ظهر موقف جديد في الأمة المسيحية نفسها. . . ولم يعد الأمر عبارة عن معارضات محدودة من حين لآخر، وإنما وصل الأمر إلى مناقشة عامة أو منهجية للتراث الأخلاقي القائم على مفاهيم أنتروبولوجية وأخلاقية محددة . . كما نلاحظ التأثير المقنع ـ بصورة أو بأخرى ـ لبعض تيارات الفكر التي وصلت إلى درجة الفصل بين الحرية الإنسانية وعلاقتها الضرورية والأساسية بالحقيقة ، أي أنه يتم استبعاد المذهب التقليدي لقانون الطبيعة وعالميته والصلاحية الدائمة لتعاليمه ، ويصل الأمر إلى أن تعلن هذه التيارات صراحة أن بعض التعاليم الأخلاقية للكنيسة لم تعد مقبولة "!!

ولا ينجم قلق البابا عن الخلافات العميقة التي يلاحظها داخل أعضاء الكنيسة فحسب، وإنما "من بعض المواقف اللاهوتية المنتشرة حتى في حلقات البحث وكليات اللاهوت حول مسائل حيوية من الدرجة الأولى، والتي سيكون لها انعكاساتها على الكنيسة وعلى حياة أتباع العقيدة المسيحية بل وعلى الجماعات الإنسانية بأسرها». لذلك يحدد البابا ضرورة اتخاذ موقف متباعد "من بعض تيارات الفكر الحديث، حيث يتدحون الحرية لدرجة يجعلون منها قيمة مطلقة تصبح معها منبعا للقيم، وهو الاتجاه الذي تسير فيه بعض المذاهب التي فقدت معنى التصعيد أو المذاهب المحدة بوضوح، إذ أسندوا للضمير الفردي سلطة الحكم الأعلى الأخلاقي الذي يميز بصورة قاطعة لا خطأ فيها بين الخير والشر».

الأمر الذى أدى بالبابا يوحنا بولس الثانى إلى إدانة حاسمة لكافة التيارات الفلسفية والدينية التي قد تقع بطريقة أو بأخرى في «النسبية الأخلاقية».

وهذه التيارات الثقافية الجديدة التي يهاجمها هي تلك التي تقيّم أخلاقيات الفعل بناء على العواقب التي يمكن توقعها من هذا الفعل، أو بناء على موازنة بين الانعكاسات الخيرة والسيئة له (أي نظريات الاستتباعية والتناسبية). وتزدهر هذه التيارات خاصة في الولايات المتحدة وفي ألمانيا حول رجال لاهوت من أمثال شارل كارن. Ch. خاصة واشنطن، وقد أدانه الفاتيكان) وجون بويل j.poyle، وتيموثي أوكونيل .T.oconnell.

وينهى البابا المقدمة مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى كتاب «التعليم الدينى الجديد» الذى أصدره في أواخر ١٩٩٣م، و«الذى يعد نصه بمثابة مرجع مؤكد وأصيل لتعليم العقيدة الكاثوليكية»، موضحا أن هذا الخطاب سيكتفى بتناول بعض المسائل الأساسية للتعاليم الأخلاقية، والتركيز خاصة على التفريق بين المشاكل المتنازع عليها بين المتخصصين في علم الأخلاق وعلم اللاهوت الأخلاقي.

وذلك الكتاب الذى يشير إليه البابا \_ ويؤكد على ضرورة الرجوع إليه \_ قد أعده نيافته للرد على موقف الكنيسة الهولندية. ففي عام ١٨٧٦م قامت الحكومة الهولندية بإلغاء كليات اللاهوت من الجامعات الحكومية، وأنشأت بدلا عنها أقساما لدراسة تاريخ الديانات، وقامت هذه الأقسام بدراسة الظواهر الدينية، وامتدت العلمنة إلى التعليم الثانوى، وقد تم ذلك \_ كما يوضحه روبيرسرو \_ «لأن التعليم التقليدى للديانة المسيحية لم يعد يتمشى مع واقع الشباب الذى يواجه بالاكتشافات العلمية الجديدة التى لا تتفق والتعاليم الدينية أو الإنجيلية» (tewpete sur l,eglise)، إلا أن الطامة الكبرى التى أدت إلى شقاق جذرى في الكنيسة الكاثوليكية بين هولندا والفاتيكان كانت نتيجة لصدور كتاب التعليم الديني الهولندى في ٩/ ١٠/ ١٩٦٦م، والذي بيع منه أربعمائة ألف نسخة في غضون بضعة أشهر؛ لأن هذا الكتاب يتضمن خلافات عقائدية جذرية عن العقيدة في غضون بضعة أشهر؛ لأن هذا الكتاب يتضمن خلافات عقائدية جذرية عن العقيدة الفاتكانية.

\* ويدور الفصل الأول من خطاب «روعة الحقيقة» حول محورين أساسيين: الوصايا العشر، ودور الكنيسة. الوصايا العشر اعتمادا على ذلك الحوار الدائر بين أحد الأثرياء ويسوع، وكان يسأله عما يعمله ليفوز بالحياة الأبدية؛ والكنيسة، من حيث التأكيد على دورها في قيادة المجتمع والناس أجمعين!

فالبابا يوحنا بولس الثانى، الذى يرى أن «الحقيقة أهم من الحرية»، و«أن الإيمان المسيحى يتضمن ـ بل يفرض ـ توجيهات وتصرفات لا تعرف الخلط بين الخير والشر مثلما هو حادث حاليا»، يؤكد على أنه يتعين على الإنسان اليوم أن يتجه ثانية إلى المسيح ليتلقى منه الإجابات اللازمة والتى تعاونه على كيفية التفريق أو التمييز بين الصالح والضار ليسير في طريق الحب للآخرين حتى التضحية بالذات.

ومن خلال عملية تحليلية تعليمية لغوية لذلك الحوار، ومن خلال محاولة لبقة للربط بين المسيحية واليهودية مع التأكيد على سيادة وخلود الكاثوليكية، يرى البابا «أن الوصايا العشر قد أعطيت ثانية إلى البشر عن طريق يسوع، الذى هو موسى جديد، والذى راح يؤكدها نهائيا ويقدمها لنا كطريق وشرط للخلاص». وتنص هذه الوصايا إجمالا على معايير أخلاقية في صيغة المحرمات والنواهي حباً في الآخر أو في القريب، ومنها: «لا تقتل، لا تزنى، لا تسرق، لا تشهد زورا، أكرم والديك، وحب قريبك كما تحب نفسك» (متى ١٨: ١٨ ـ ١٩).

ثم يوضح البابا أن هذه الوصايا هي «الشرط الأساسي لحب القريب والوسيلة لتحقيق هذا الحب»، أى أنها «الخطوة الأولى اللازمة للطريق نحو الحرية، وبدايته». ثم يخرج بأن أهم هذه الوصايا هي «الحب، وأنه لا يوجد حب أكبر من أن يعطى الإنسان حياته لأحبائه». . بل إن الحب هو «الوصية الجديدة التي أتى بها يسوع».

ولم يفت البابا التوقف عند أهمية الاختيار والتأكيد عليه، فما زال الشاب يسأل عما يعوذه بعد أن عمل بكل الوصايا، فقال له يسوع: "إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني"، موضحا كيف أن عبارة "إن أردت" هذه "تكشف عن ديناميكية خاصة لتطور الحرية في الطريق إلى نضجها، كما تكشف \_ في نفس الوقت \_ عن العلاقة الأساسية بين الحرية والشرع الإلهي". وينتهي البابا إلى أن "تصرف يسوع وكلماته وأفعاله ومبادئه تمثل القاعدة الأخلاقية للحياة المسيحية" التي تعد الكنيسة "عمودها ودعامتها الحقيقية".

ومثلما فعل فى المقدمة، يقوم البابا طوال هذا الفصل الأول بتوضيح دور الكنيسة والتآكيد عليه بدءا من أنها «رغبة الله وإرادته»، وأن «هدفها الوحيد هو خدمة ذلك الهدف حتى يتسنى لكل إنسان من خلاله أن يلتقى بالمسيح ويواصل المسيرة معه»، ليؤكد على ضرورة وحدتها: «فلا يجب لأى تمزق أن يهدم التجانس القائم بين الإيمان والحياة؛ لأن وحدة الكنيسة قد جرحت لا بأيدى المسيحيين الذين يرفضون الحقيقة والإيمان فحسب، وإنما بأيدى الذين لا يعترفون بالالتزامات الأخلاقية التي يحثهم عليها

الإنجيل». . كما أن «وحدة الكنيسة تسمح بالحفاظ على الإيمان وعلى الحياة الأخلاقية، وهي المهمة التي عهد بها يسوع إلى الحواريين، كما أنها المهمة التي تتواصل من خلال خلفائهم».

ومن هنا يخرج البابا إلى أنه "يحق للكنيسة وحدها أن تعلن في أى زمان ومكان عن المبادئ الأخلاقية، حتى فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي، كما يحق لها أن تصدر أحكاما على أى واقع إنساني في النطاق الذي تتطلبه الحقوق الأساسية للإنسان أو لخلاص البشر". ثم يختتم هذا الفصل الأول بأن "مهمة تفسير كلام الله بصورة أصيلة، سواء أكان مكتوبا أم منقولا شفاهة، تقع على الرئيس الحيّ للكنيسة وحده، الذي يستمد سلطته ويمارسها باسم يسوع المسيح". . أى أنه هو وحده الذي يحق له الأمر والتدبير في شؤون الدنيا والآخرة ـ علما بأن المسيحية دين سماوي لا تشريع فيه، و"ملكوته" في السماء وليس في الأرض. .

\* أما الفصل الثانى، وهو أطول الفصول الثلاثة وأصعبها فهما ومتابعة ـ من حيث التحاليل فى الصياغة والمواربة فى التعبير \_ فيتناول فيه البابا موضوع «الكنيسة وضرورة التفريق بين بعض الاتجاهات السائدة فى اللاهوت الأخلاقى الحالى».. أى أنه يتناول تطور الدنيا والإنسان والثقافات والميول الفكرية التى لا تروق له، والتى يتعين عليه هو وكافة رجال الإكليوس الخاضعين له أن يجدوا حلولا لها..

ويمكن اختصار هذا الفصل إلى أربعة محاور رئيسية هي: الحرية والشرع؛ الضمير والحقيقة؛ الاختيار الأساسي والتصرفات المحددة أو العيانية؛ والفعل الأخلاقي.

وقبل التعرض لهذه المحاور، يبدأ البابا بانتقاد الوضع الراهن وما أصابه من صراعات خاصة في المجال اللاهوتي، وشيوع بعض المفاهيم الخاطئة التي لم تعد تتمشي و «العقيدة السليمة»، ومن هنا يتعين عليه «تقديم بعض المبادئ الضرورية للتمييز بين ما هو مخالف للعقيدة، وأن يذكّر ببعض التعاليم الأخلاقية للكنيسة التي يبدو أنها تتعرض اليوم بصفة خاصة للخطأ والتناقض أو للنسيان». لذلك يرى البابا أنه «يتعين على الكنيسة أن تقوم بالحفاظ على كلمات الله بقدسية وأن تعرضها بأمانة»، ومن هنا يصبح «من حقها أن تعلن عن عدم صلاحية بعض الاتجاهات في الفكر اللاهوتي الحالى، أو عدم موافقتها على بعض الاتجاهات الفلسفية لعدم تمشيها مع الحقائق التي تراها».

ومن أهم الأزمات التى تعرض لها البابا فى هذا الفصل أزمة الحرية. ففى «بعض تيارات الفكر المعاصر تم التغنى بالحرية إلى درجة جعلتها قيمة مطلقة تنجم عنها قيم بعينها. وذلك هو اتجاه الفكر الملحد. . . مما أدى إلى ضياع الحقيقة والتوصل إلى مفهوم

ذاتى بحت للحكم الأخلاقى... فالثقافة الحديثة تدين مفهوم الحرية وتقلبه رأسا على عقب \_ حتى إن بعض التيارات المعاصرة ترى تناقضا بين القانون الأخلاقى والضمير وبين الطبيعة والحرية».

وينتقد البابا العديد من الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومنها: "إن بعض الاتجاهات في العلوم الإنسانية قد لفتت النظر إلى ظروف سيكولوجية واجتماعية تجعل من الصعوبة ممارسة الحرية الإنسانية، كما أنها قد تعدت مجالها لدرجة إنكار وجود الحرية الإنسانية أو التشكيك فيها"؛ أو تلك الاتجاهات الخاضعة للبحث العلمي \_ في العلوم الإنسانية \_ وما تؤدى إليه من فهم الأخلاق بصورة نسبية؛ أو تلك الأخلاقيات التي تبيح عمل أي شيء تحت زعم الحرية.

أما فيما يتعلق بمحور الحرية والقانون، فقد تناول فيه العديد من الاتجاهات الحالية، ومنها الميل إلى العقلانية الأخلاقية التي ذهبت إلى إيجاد قانون أخلاقي إنساني بعيداً عن قانون وأخلاقيات الدين، وذلك مثل المفهوم الخاطئ لذاتية الحقائق الأرضية، وأنها ليست خاضعة لله. . الأمر الذي يؤدي إلى الإلحاد؛ أو مثل علم الأخلاق التحرري: الأمر الذي دفع ببعض العلوم التجريبية وما أحرزه التقدم التقني إلى التفرقة بين الطبيعة والحرية. كما أدان تلك الاتجاهات السائدة ضد القيم الأخلاقية الجنسية والزواج في الكنيسة، وتمثل هذه النقطة بالذات واحدة من أهم النقاط التي يتولى البابا محاربتها شخصيا، ومنها إدانة حبوب منع الحمل، والتعقيم المباشر، وتحديد النسل، وعلاقات ما قبل الزواج، والعلاقات المثلية والتلقيح الصناعي. كما قام بانتقاد الذين ينكرون وجود الروح أو أولتك الذين تؤدى الحرية في نظرهم إلى الفصل بين الروح والقيم الأخلاقية، في حين أنهما وحدة واحدة في الإنسان.

وفى محور الضمير والحقيقة يرى البابا «أن طريقة فهم العلاقة بين الحرية والقانون ترتبط بالتفسير الذى يقوم به الإنسان للضمير الأخلاقى، وأن الاتجاهات الثقافية الحالية تعارض، بل وتفصل الحرية عن القانون فى الوقت الذى تتغنى فيه بالحرية بطريقة تبتعد بها عن سلطة الكنيسة ورئيسها»، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على الكنيسة ورئيسها لكى يتمكن المسيحى من صياغة ضميره بما لا يتعارض مع الحرية، خاصة وأنها لكنيسة \_ لا تقدم له حقائق غريبة عنه وإنما ترشده إلى الإيمان، أى أن الحرية يجب أن تظل خاضعة لسلطة الكنيسة وتوجيهاتها.

وفى محور الاختيار الأساسى والتصرفات المحددة تحدث عن الفعل الأخلاقى من خلال معنى وهدف الأفعال الإنسانية، وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ والدراسات الحقيقية

أو الخاطئة لدراسة الذمم والضمائر، والأفعال السيئة بشكل قاطع، وكان مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني قد أدانها من قبل، وهي:

"كل ما يتعرض للحياة نفسها، مثل كافة أنواع القتل البشرى، والقتل العرقى، والإجهاض، والقتل للخلاص من الألم، والانتحار، فكل ذلك يمثل انتهاكا لسلامة كيان الإنسان وهو نوع مثل التشويه، والتعذيب الجسدى أو المعنوى والضغوط النفسية؛ وكل ما يمس بالكرامة الإنسانية مثل: ظروف المعيشة دون المستوى الآدمى، والاعتقالات العشوائية، والترحيل، والدعارة، وتجارة النساء والصغار؛ ومنها أيضا ظروف العمل المهنية التي تجعل العاملين في مستوى آلات النقل، دون مراعاة لإنسانيتهم الحرة المسؤولة؛ إن كل هذه الممارسات وغيرها مهينة في الواقع، وبينما هي تدين الحضارة برمتها، فإنها تشين وتفضح من يتاجرون بها أكثر مما تدين من يعانون منها، كما أنها تسب شرف الخالق» (المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، الدستور الرعوى حول الكنيسة في عالم اليوم، بند رقم ٢٧).

ولا يمثل هذا النص الاستشهاد الوحيد من قرارات المجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى ـ بل إن هذا الخطاب الرسولى برمته، مثله مثل بقية الخطب السابقة للبابا يوحنا بولس الثانى، فهى عبارة عن برامج تنفيذية لقرارات هذه المجمع ومجازفته الكبرى، أو ترجمة لقراره الذى لا توجد سابقة علنية له فى التاريخ، وهو: تنصير العالم!!

ولا يفوت البابا أن يؤكد على ضرورة التمييز بين الخطيئة المميتة والخطيئة غير المميتة، وأن رفض الوصايا العشر \_ من الناحية الحيوية \_ يعنى ويتضمن «رفض الله بشكل سافر أو مستتر». .

\* ويدور الفصل الثالث حول الصالح الأخلاقي لحياة الكنيسة وحياة العالم، ورغم اختلاف المحاور والمسميات فهو يتناول هنا أيضا نفس مشكلة العلاقة بين الحرية والحقيقة، ونفس المشكلة الأساسية التي تثيرها النظريات الأخلاقية التي تتعرض بصفة خاصة إلى العلاقة بين حرية الإنسان وقانون الله، أي إلى ما يمكن أن يطلق عليه الانقسامات الداخلية، وكيف أن المواجهة بين مكانة الكنيسة مع الموقف الاجتماعي والثقافي الحالي توضح على الفور ما يقع على الكنيسة \_ في نظر البابا \_ من جهد لتصويب المسار.

ومن هذا المنطلق يتناول البابا فكرة الضياع التي تواجه الإنسان في المجتمع العصرى وما تؤدى إليه من هدم ذاتي بابتعاده عن الكنيسة؛ وحرية الإنسان على أنها هبة من الله؛ ومأساة الحرية؛ ونموذج يسوع مصلوبا، وكيف أنه يمثل الطريق الوحيد الذي يتعين

على الكنيسة أن تقدمه للناس جميعا إذا ما أرادت أن تفهم معنى الحرية؛ الإيمان والأخلاق، ثم يوجه نداء إلى المسيحيين الذين عليهم أن «يكتشفوا الجأنب الجديد في الإيمان، وفي القوة التي يمنحها في مواجهة تلك الثقافة المسيطرة والكاسحة لكل القيم»، وكيف «أنه يتعين عليهم جميعا إعادة تقديم الوجه الجديد للمسيحية ومعايشة وصايا المسيح في الواقع كحقيقة ملزمة لكل الوجود، حتى الاستشهاد».

وفى النظام الأخلاقى السائد يرى نيافته أن الخلط بين الخير والشر يجعل من المحال الحفاظ على النظام الأخلاقى بين الأفراد والجماعات لذلك تطرق إلى ضرورة عدم تهاون الكنيسة، مؤكدا على «أهمية مذهب الكنيسة وخاصة تصميمها على الدفاع عن صلاحتيها العالمية والدائمة».

ثم تعرض للمساواة، والأخلاق الاجتماعية والعالمية، وحركة التجديد أو الصحوة اللازمة للتغلب على عدم العدالة والفساد، ليتطرق منه إلى الأخلاق والسياسة قائلا: «في المجال السياسي لابد من مراعاة أن الحقيقة بين الحاكم والمحكومين، والشفافية في الإدارة العامة، وعدم التحيز في الحدمات العامة، واحترام حقوق الخصوم السياسيين، والحفاظ على حقوق المتهمين في قضايا أو إدانات إجمالية، والاستخدام العادل الأمين للأموال العامة، ورفض الأساليب غير المشروعة للحصول أو للحفاظ على السلطة الذاتية وتنميتها بأية وسيلة، كلها مبادئ لها جدورها في القيمة التصاعدية للفرد، وفي المتطلبات الأخلاقية الموضوعية المطلوبة لسريان الدولة»، ومنها يتطرق إلى ما يخشاه من التحالف بين الديمقراطية والنسبية الأخلاقية خاصة في الدول الشيوعية، وإلى الإنسان المادي، وكيف أن الإمكانيات العيانية لا توجد إلا في سر الخلاص على يد المسيح.

وعلى الرغم مما قد يبدو من تفريعات أو تشعبات فى هذه الملامح التى لم نورد إلا بعضا منها، فإن هذا الفصل الأخير يرتكز أساساً إلى محورين إجماليين، حتى وإن تخفت ملامحهما أحيانا، من ناحية الأزمة الراهنة خارج وداخل الكنيسة، ومنها فراغ ما بعد الشيوعية وخشية البابا من "ضياع" خرافه فى عقائد أخرى وخاصة فى الإسلام؟ ومن جهة أخرى التأكيد على دور الكنيسة وأهمية التبشير على الصعيد العالمي.

ومن أهم النقاط التي ركز عليها البابا عملية الفصل بين الحرية والحقيقة، نتيجة للفصل بين الإيمان والأخلاق. . و إن هذا الفصل يمثل واحدة من أكثر الاهتمامات الحيوية الرعوية بالنسبة للكنيسة حيال عملية العلمنة السائدة حاليا، والتي تؤدى بالعديد والعديد من الناس إلى أن يعيشوا ويتصرفوا وكأن الله غير موجود "!

وحيال هذا «الواقع الناجم عن ثقافة منزوعة المسيحية، والتي تجعل المسيحيين

يتصرفون وكأنهم غرباء أو متناقضون مع الإنجيل» يرى البابا «ضرورة أن يكتشف المسيحيون ثانية ما تتضمنه عقيدتهم بالنسبة لهذه الثقافة المسيطرة الطاغية».

لذلك بدأ بالقول بأنه «وفقا للعقيدة المسيحية وللمذهب الكنسى فإن الحرية التى تخضع للحقيقة وحدها تؤدى بالإنسان إلى صالحه الحقيقى، وصالح الإنسان هو أن يكون في الحقيقة وأن يعمل بها»، موضحا كيف أن مواجهة الوضع الحالى للكنيسة مع الموقف الاجتماعي والثقافي يبرز على الفور الواجب الذي يتعين على الكنيسة نفسها أن تقوم به، كما يبرز العمل الرعوى المكثف الذي يقع عليها في هذه المسألة الحيوية».

وهذا الوضع الذى يدينه البابا هو الذى «يؤدى إلى تلك البلبلة المؤسفة التى تجعل الإنسان يتخبط ولا يعرف من هو ولا من أين أتى أو إلى أين هو ذاهب. . . فالاستماع إلى بعض الأصوات يجعل المرء يتصور أنه لا يجب عليه أن يعترف بالطابع المطلق والذى لا يُهدم لأية قيمة أخلاقية . . . بل إن هذه النسبية في مجال اللاهوت تتحول إلى نقص في الثقة في حكمة الله الذى يقود البشر بالقانون الأخلاقي» .

من هنا يوجه البابا حديثه إلى كل الذين يتهمون الكنيسة بقلة الفهم وعدم الرحمة قائلا: «إن صرامة الكنيسة في الدفاع عن معاييرها الأخلاقية العالمية التي لا تتزحزح لا تمثل أية إهانة، فهي لا تقوم إلا بالدفاع عن حرية الإنسان بما أنه لا توجد حرية خارج الحقيقة ولا ضدها، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن الدفاع الحاسم بلا مواربة وبلا تنازلات لمتطلبات الكرامة الشخصية للإنسان، التي من المحال التنازل عنها، هي الشرط الوحيد والوسيلة التي تسمح بتواجد الحرية».

وبتأكيده مراراً على «أن الصالح الأعلى والصالح الأخلاقي يلتقيان في حقيقة أن الله هو الخالق والفادى، وحقيقة الإنسان المخلوق الذي فداه الله»، يقطع نيافة البابا بأن «هذه الحقيقة وحدها هي التي تسمح ببناء مجتمع جديد، وبأن تحل كافة المشاكل المعقدة الصعبة التي تهدد أركانه، وأول هذه المشاكل ضرورة تخطى كافة أشكال الشمولية والتغلب عليها لفتح الطريق أمام الحرية الأصيلة للإنسان... ذلك لأنه لا توجد أية حقيقة ترشد وتوجه الفعل السياسي، ومن هنا يصبح من السهل استغلال الأفكار والمعتقدات لصالح السلطه الحاكمة، فالديمقراطية بلا قيم سرعان ما تتحول إلى شمولية معلنة أو مستترة، وما أكثر الأمثلة في التاريخ»!

وينهى البابا هذا الفصل الثالث والأخير من خطابه بالربط بين «الأخلاق وعملية التبشير الجديدة». . . وكيف أن «تبليغ الرسالة يمثل أقوى التحديات وأكثرها إثارة للكنيسة منذ نشأتها حتى اليوم. ففي واقع الأمر هذا التحدي لا يرجع إلى المواقف

الاجتماعية والثقافية التى تصادفها بقدر ما يرجع إلى بعث يسوع المسيح بعد الموت والتى تحدد سبب وجود الكنيسة ذاتها». ويواصل البابا قائلا: "غير أن المرحلة التى نعيشها ، على الأقل فى العديد من الشعوب، تمثل مرحلة تحد عظمى بالنسبة لعملية التبشير الجديدة ، أى لعملية تبليغ الإنجيل الدائم التجديد والحامل دوماً لكل ما هو جديد؛ أى أن عملية التبشير يجب أن تكون جديدة فى حماسها، وفى مناهجها، وفى تعبيرها؛ لأن عملية انحسار المسيحية التى تصيب بعض الأمم وشعوباً بأسرها كانت فيما مضى غنية بالإيمان وبالحياة المسيحية لا تتضمن ضياع الإيمان أو عدم جدواه فى الحياة فحسب، وإنما تؤدى بالضرورة إلى أفول وتعتيم المعنى الأخلاقي، وذلك إما لأنه لم يعد يُنظر إلى أهمية الإنجيل الأخلاقية أو لضياع القيم والمبادئ الأخلاقية الأساسية نفسها. فالتيارات الذاتية، والنفعية، والنسبية الذائعة الانتشار اليوم لا تتمثل كمجرد مواقف براجماتية أو كملامح للتقاليد والعادات، وإنما كمفاهيم صارمة من الناحية النظرية، وتطالب بشرعيتها الثقافية والاجتماعية كاملة».

لذلك يقطع البابا بضرورة «أن يتضمن التبشير الجديد الأسس والمحتوى الأخلاقي المسيحي وأن يظهر أصالته، مستعينا في نفس الوقت بأقصى طاقاته الإرسالية لا بالكلمة وحدها وإنما من خلال الواقع المعاش». . لذلك "يتعين على كافة الكنائس أن تسهم في عمليه التبشير وأن تثبت حياة الإيمان...، ابتداء من أكبر الأساقفة إلى آخر الأتباع العلمانيين، عليهم المشاركة في هذه الحقائق المتعلقة بالإيمان على الصعيد العالمي. . . ولكي تقوم الكنيسة بإتمام رسالتها النبوية عليها بإحياء حياتها في الإيمان... وخاصة رجال اللاهوت الذين يمثلون حلقة الوصل الحميمة الحيوية بين الكنيسة وسرها وحياتها ورسالتها: فعلم اللاهوت علم كنسي نما داخل الكنيسة ويؤثر عليها؛ لذلك فهو في خدمتها ولابد من أن يتداخل بشكل حميم وفعّال في رسالتها وخاصة في رسالتها النبوية... وهنا يأتى الدور الخاص والمميز للذين يقومون بتعليم علم اللاهوت الأخلاقي في حلقات البحث وكليات اللاهوت بموجب تصريح من الدعاة الشرعيين، إذ تقع عليهم المهمة الجسيمة لتعليم الأتباع، وخاصة رجال الدين المقبلين... وأن يكونوا شديدي التعاون مع رئيس الكنيسة. . . فالخدمات التي تقع عليهم في هذا الوقت الحالي أهميتها من الدرجة الأولى، لا بالنسبة لحياة الكنيسة ورسالتها فحسب، وإنما للمجتمع الإنساني بأسره ولثقافته. . . وعليهم التمييز الدقيق بين الثقافة الحالية، التي هي ثقافة علمية تقنية معرضة لمخاطر النسبية، والبراجماتية والوضعية... لأن تأكيد المبادئ الأخلاقية لا يرجع إلى المناهج التجريبية والشكلية... إن الإيمان المسيحي وحده هو الذي يوضح للإنسان طريق العودة إلى الأصل، وعادة ما يكون هذا الطريق مخالفا لطريق المعيارية التجريبية. وبهذا المعنى، فإن العلوم الإنسانية \_ رغم قيمة المعارف التى تأتى بها \_ لا يمكن الاعتداد بها كمؤشرات محددة للمعايير الأخلاقية. . . فالاختلاف في الرأى القائم على اعتراضات مرتجلة وصراعات يتم التعبير عنها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ، مخالف للترابط الإكليروسي وللفهم المباشر للتكوين التدرجي لشعب الله». . وهنا لابد من الإشارة إلى أن تعبير شعب الله هذا يعنى «المسيحيين» اوليس اليهود. وهو يمثل أحد القرارات التي اتحذها المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني!

ولا يفوت البابا عند إشارته في نهاية الخطاب، إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يقوم فيها البابا ـ رئيس الكنيسة الأعلى ـ بخطاب بمثل هذا الطول حول العناصر الأساسية للعقيدة، يعرض فيها تقييمه الخاص لبعض الاتجاهات المعاصرة في علم اللاهوت الأخلاقي، مؤكدا على ذلك الدور الذي يقع على رجال اللاهوت من "ضرورة التمسك بعدم تغيير أي شيء في عقيدة الإيمان.. وأن تكون مهمة التبشير هي أهم مهامهم الرئيسية... وأن يكونوا شديدي الحرص في استبعاد أية أخطاء أو أي تحريف يتهدد قطيعهم... وأن يحرصوا على نقل هذه التعاليم الأخلاقية بأمانة، وأن يتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الاتباع من أية عقيدة أو أية نظرية مخالفة لذلك... وأنه من حقهم أن يسحبوا صفة أو تعبير «كاثوليكي» من المدارس والجامعات للذلك... وأنه من حقهم أن يسحبوا صفة أو تعبير «كاثوليكي» من المدارس والجامعات والعيادات الطبية أو الخدمات العلاجية الاجتماعية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، والتي تخالف هذه التعليمات». أي تلك المؤسسات الكاثوليكية التي تقوم بعمليات الإجهاض أو التلقيح الصناعي وغيرها ـ رغم تحذير البابا ومنعه لها.

\* أما الخاتمة، وعنوانها: "مريم أم الرحمة"، فهى عبارة عن أنشودة إلى السيدة العذراء، " المثال النموذجى للطاعة للروح القدس والتى تعرف ثمن الخطيئة. . . بل إنها النبل بعينه، فَمَنْ أكثر نبلا من أم الله؟ ومن أكثر روعة من تلك التى قامت الروعة ذاتها باختيارها؟!" إنها أنشودة يطالب البابا من خلالها كل إنسان أن يخضع لقيادة الكنيسة من خلال يسوع المسيح، مثلما خضعت السيدة مريم للروح القدس. . الأمر الذى سيسمح بتنفيذ ملامح الأخلاق المسيحية الحقيقية. فالسيدة "العذراء التى كانت دائما تقبل الأحداث بقلبها وتتأملها حتى وإن لم تفهمها دائما، أصبحت النموذج الذى يحتذى بالنسبة لكل الذين يستمعون إلى كلمة الله ويحافظون عليها. . . لذلك فهى تدعو كل إنسان إلى الأخذ بهذه الحكمة، كما أنها توجه لنا نفس الأمر الذى أعطته للخدم أثناء عشاء العرس فى قانا بالجليل، حين قالت: "افعلوا كل ما يأمركم به"! أى المخدم ثنه عليهم من معتقدات أنه يتعين على الناس طاعة الكنيسة حتى وإن لم يفهموا ما تفرضة عليهم من معتقدات

## غير منطقية!

ويختتم البابا خطابه الطويل، الفريد من نوعه، قائلا: «لذلك فهى تقف دائما بجانب الحقيقة وتتقاسم العبء مع الكنيسة، وهى تذكر الجميع بالمتطلبات الأخلاقية فى كل زمان. ولنفس هذا السبب، فهى لا تقبل أن يقوم أى فرد بخديعة أى إنسان بزعم أنه يحبه، ويقدم له مبررات الخطأ الذى يدعو إليه. . إذ أن مثل هذا الموقف يجعلها تدرك أن تضحية ابنها ذهبت هباء.

فلا يوجد أى تبرير، حتى وإن نادت به مذاهب فلسفية أو دينية متساهلة، يمكنه إسعاد الإنسان حقاً إلا الصليب، ومجد المسيح مبعوثا للمصالحة بين ضميره وإنقاذ حياته».

\* وقبل الانتقال إلى أهم التعليقات التي صدرت صبيحة الإعلان عن هذا الخطاب على المفيلية أن نلخص أهم ما ورد به من نقاط، وهي:

١- فرض عقيدة الإيمان وفقا للمفهوم الكاثوليكي الفاتيكاني والإصرار عليها، أى التمسك بكل ما أجرى فيها من تحريف وتعديل على مر العصور والمجامع.. فالمسيح وحده «هو الحقيقة وهو الطريق».. أى أن الاختلاف مع العقيدة الرسمية للكنيسة لم يعد مقبولا.

٢- الإصرار على أن مذهب الكاثوليكية هو الذي يمثل الخط السليم للعقيدة المسيحية
 والعمل على توحيد كافة الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما.

٣ \_ اعتبار الوصايا العشر حجر الأساس للأخلاق المسيحية، وبخاصة وصية حب القريب، فالحب بعامة، والحب حتى التضحية بالذات من أجل الغير يمثل الجديد الذى أتى به يسوع المسيح \_ وإن كانت النهوص الإنجيلية تقول بعكس ذلك كما سنرى فيما بعد.

٤. التركيز على وحدة الكنيسة ككيان واحد، والتصدى لعلماء اللاهوت المنشقين منهم أو الذين يثيرون الشغب، أى «الذين أدخلوا تمييزا واضحا ومخالفا للعقيدة الكاثوليكية، ونظاما أخلاقيا ليس له سوى أصل إنسانى وقيمة أرضية دنيوية فحسب، ونمطا للخلاص لا يرى أية أهمية فى أن تكون بعض الأغراض وبعض المواقف الداخلية متجهة لله وللقريب». . أى أنه أيا كانت المدرسة الأخلاقية المعنية أو المقترحة فلم يعد من الممكن مخالفة العقيدة الكاثوليكية الفاتيكانية.

٥ \_ منح مزيد من السلطات القمعية لرجال الإكليروس أيا كانت درجاتهم للحد

من أية بادرة انشقاق، وينص البابا على أنه يتعين «على كافة الأتباع الاعتراف والالتزام بالمبادئ الأخلاقية المعينة التي أعلنتها الكنيسة وعلمتها باسم الله السيد الخالق». وينجم عن هذا الموقف الواضح الصرامة أنه لم يعد من الممكن لمؤمن أن يفصل بين الإيمان والأخلاق، فالمسيحى لا يمكنه أن يكون مؤمنا حقاً إذا لم يلتزم بتطبيق تعاليم الكنيسة بطاعة عمياء. والإيمان المسيحى في نظر البابا ليس بفلسفة قابلة للنقاش وإنما هو الحق بعينه ويتعين تقبله بلا مناقشة.

٧ ـ التأكيد على أهمية وضرورة تنصير العالم، وخاصة في بلدان ما بعد الشيوعية خشية من استمرارها في الإلحاد أو من تحولها إلى الإسلام.. ومن هنا باتت ضرورة ضرب الإسلام على أنه يمثل الملجأ الوحيد أمام الذين يكفرون بمسيحيتهم عند اكتشافهم كل ما أجرى في عقيدتهم من تحريف ولا يمكنهم العيش في الإلحاد...

٨ ـ التصدى لرجال الحكم المسؤولين عن مصائر الشعوب.. وقد أشار البابا إلى تدنى الوضع الراهن من «سرقات، وحجوزات عشوائية، واختلاسات تجارية، وارتفاع في الأسعار اعتمادا على الجهل والفاقة، والغش التجارى، والاستيلاء على الأموال العامة واستخدامها، والأعمال الإنشائية السيئة التنفيذ، والاختلاسات المالية، وتزوير الشيكات والفواتير، والمصاريف المبالغ فيها والتبذير .. إلخ»، مؤكدا على ضرورة مراعاة الحق وفقا للعقيدة المسيحية وأخلاقياتها في كافة المعاملات.. ومن الجدير بالذكر أن الآيه الوحيدة التي استشهد بها البابا من الإنجيل مرتين في الفقرة ٤٩ والفقرة ١٨ من خطابه تقول: «أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. لا تضلوا. لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا ظماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله» (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح السادس: ٩-١٠).



## تعليقات فرنسية على الخطاب الرسولي

تنوعت التعليقات الصادرة فور الإعلان عن هذا الخطاب الرسولي، المكمل لكتاب التعليم الديني الجديد الصادر في نوفمبر ١٩٩٢م، وإن كانت تتفق جميعها على ما سوف يحدثه من ردود فعل ومن تصدعات جاهد البابا في درء معالمها.

\* فقد كتب «بول فالادييه» قائلا: «ما من إنسان يجهل إلى أي مدى أثارت السلطة الكاثوليكية العديد من التحفظات، بل والمعارضات الصريحة من جانب مختلف الأتباع فيما يتعلق بمجال الأخلاق الجنسية... إلا أن خطاب «روعة الحقيقة» لا يثير أزمة صريحة حول عدة نقاط أساسية للتعليم الأخلاقي فحسب، وإنما يهز أرجاء السلطة نفسها. . . أما فيما يتعلق بالموقف النزاعي \_ فإن هذه الوثيقة تتبع أكثر من استراتيجية، ذلك لأن الاعتراضات الواردة بها تهدف أكثر من نقطة في التعليم الأخلاقي وإن لم تتعرض بوضوح إلى النقطة الجنسية بالتحديد، فالخطاب ينقل الانتقادات إلى مشاكل الأخلاق الأساسية مع مراعاة تثبيت سيادة المذهب الكاثوليكي. · وهي أول مرة في تاريخ التراث الأخلاقي، الكاثوليكي تتعرض فيه وثيقة بمثل هذا الحجم، وبمثل هذه السلطة للمجال الأخلاقي. ومن اللافت للنظر أن الخطاب موجه أساساً إلى الأساقفة، وليس إلى عامة الأتباع كما يبدو للوهلة الأولى، فالفصل الثاني يتعرض صراحة لكل المشاكل المثار حولها الجدل بين رجال اللاهوت ودارسيه، تلك المشاكل التي ينتقدها البابا بشدة، ومن الواضح أنه لا يتوجه بخطابه هذا إلى معارضيه، وإنما إلى الأساقفة التابعين له ليطلب منهم صراحة التدخل فيما يدور لإعادة النظام، أى أنه يجعل منهم أدوات قمع رسمية لاستبعاد من يثيرون الشغب بتعاليمهم المخالفة» (جريدة ليموند الصادرة في ٦/ ١٩٩٣م).

ثم يعلق "فالادييه" على هذا الدور الجديد الذى فرضه البابا على الأساقفة قائلا: "وبذلك وجد الأساقفة أنفسهم فى الصف الأول فى الجبهة، ومدفوعون إلى تدخلات حساسة. إذ سيتعين عليهم أن يتخذوا المواقف اللازمة فى موضوعات شديدة التخصص فلسفيا ولاهوتيا، بغية استبعاد من يقلقون راحة بال الأتباع بتعاليم مخالفة، كما أن عبارة البابا لهم والقائلة: "بأن يتخذوا الإجراءات اللازمة" تدفع بإمكانية الحوار مع خصومه إلى الصف الثانى، وهذا الموقف من أوضح سمات الخطاب الرسولى الجديد".

ويؤكد الكاتب على أنه باقتراح البابا أن تكون الكاثوليكية بأخلاقياتها هي الركيزة

الأساسية التى يقود من خلالها التوجيه العام لسياسته، فإن ذلك يعنى "فرض سيطرة جديدة قد تغيب عن ذهن القارئ العادى"؛ ذلك لأن القضايا المطروحة كالخير والشر والواجب \_ على سبيل المثال \_ لا تتعلق باللاهوت الدينى مباشرة، وإنما هى ناجمة عن تحليل فلسفى بحت، تختلف اتجاهاته وفقا للمذاهب. الأمر الذى جعل هذا الخطاب يبدو وكأنه يهمش الخلافات المذهبية الداخلية لفرض آرائه بصورة نهائية.

وينهى «فالادييه» تعليقه قائلا: «إن البابا يقدم وجهة نظره ضد القضايا التى يعترض عليها، ويناقش مواقف خصومه ويتدخل فى الصراعات بصورة تجعله يضع نفسه فى مستواها: «إذ أنه يتخذ جانب إحدى المدارس اللاهوتية صراحة ضد المدارس الأخرى بإصرار واضح . . . وبإدانته لبعض رجال اللاهوت بلا مواربة حتى دون أن يذكر أسماءهم، بل دون أن يتوجه إليهم بخطابه، فذلك سيؤدى إلى أن يجعل من خصومه اللاهوتين الضحية أو السبب الرئيسي لأزمة الخلافات الكنسية، وخاصة أزمة السلطة داخل الكنيسة».

\* أما «هنرى تانك» فيقول في تعليقه: «إن إدانة العقلانية والوضعية والاشتراكية والليبرالية ليست بجديدة، فقد سبق للبابا بيوس العاشر أن أدانها عام ١٨٦٤م، مبشرا بنصر الكاثوليك وهزيمة الليبراليين، وقد اتخذ البابا يوحنا بولس الثاني نفس الأسلوب ونفس الخطوط العريضة في رسالته إلا أن مسميات أعداء اليوم قد تغيرت لتصبح: الارتيابية، النزعة الفردية، النسبية الأخلاقية، الذاتية، واستبدادية حرة غير قادرة على أن تضع حدوداً لنفسها، ولا أن تحترم معاييرها الذاتية! » ( جريدة ليموند ٦/ ١٠/ ١٩٩٢م).

وإذا ما كانت معظم الخطب الرسولية الحديثة تتناول موضوعات مذهبية، فلسفية أو اجتماعية، فيرى «هنرى تانك» «أن نص الفلسفة الأخلاقية الذى أعلنه البابا، فى الخامس من أكتوبر ١٩٩٣م، لا سابقة له وإن كان لا يتضمن شيئا جديدا حول آرائه الأخلاقية المعروفة فى قضايا من قبيل الإجهاض، وتحديد النسل، ووسائل منع الحمل، والتلقيح الصناعى، والتلاعب بالجينات، والعلاقات الزوجية غير المشروعة، وكلها قضايا كثر الحديث عنها فى كتابه الأخير حول التفسير الدينى الجديد للديانة الكاثوليكية العالمية الذى أصدره فى نوفمير ١٩٩٢م».

ثم يوضح الكاتب كيف أن أهمية الرسالة الجديدة تكمن في صلتها المباشرة بالأحداث الجارية إذ أنها اشتملت على «مساومات طويلة، وتوترات، ومدة صياغة غير طبيعية \_ ست سنوات \_ وصدورها في مناخ شديد الخلافات الدينية \_ خاصة في

الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ـ وفى جو من الانفصال المتزايد بين الكنيسة والرأى العام، بما فى ذلك الرأى العام الكاثوليكى. بينما يكمن الملمح الجديد لهذه الرسالة فى الطموحات المعلنة: التوصل إلى أعماق الأشياء، تفسير الجذور الفلسفية والأنثروبولوجية والمواقف الأخلاقية التى يساء فهمها بصورة غريبة. فإن كانت هناك سلبية ما، فلا شك فى أنها تكمن بين المجتمع والكنيسة».

ثم يشير «هنرى تانك» إلى أن هذه الرسالة الغامضة أحيانا، والتى يشوبها الخلط أحيانا أخرى، عبارة عن توجيهات محددة لمزيد من السلطات الممنوحة للأساقفة بغية تشديد الرقابة المفروضة على رجال اللاهوت، وعلى حلقات البحث والجامعات والمستشفيات الكاثوليكية ـ التى يقوم بعضها بعمليات التلقيح الصناعى أو الإجهاض وذلك بغية إقناع الأتباع بالتخلى عن الاختيار والتمييز بين الحقائق التى تطرح عليهم، أى أن المطلوب هى عملية طاعة بلا مناقشة، ومن هنا يمكن القول بأنها رسالة تحدد نهاية العهد المسمى: «الحق فى الاختلاف الدينى» بل ونهاية المناقشة والتجريب. فالمطلوب من الأساففة هو عدم التهاون مع المعترضين على الحقائق الكنسية أو حتى على جزء منها».

الأمر الذى جعل الكاتب يتساءل قائلا: «كيف يمكن للبابا أن يتحدث طويلا وبمثل هذا الشكل عن حقوق الإنسان، وأن يتجاهل أو ينكر إلى مثل هذا الحد حرية البحث وحرية التعبير، بل ويحرمها حتى على رجال الكهنوت»؟

ثم ينهى "هنرى تانك" تعليقه قائلا: "من الواضح أن الاضطراب والبلبة السائدة في مجال التعليم الأخلاقي، ورفض توجيهات الكنيسة قد أصبح جماعياً حتى باتت هناك ضرورة لإعادة تأكيد المبادئ بصورة حادة بمثل هذا الشكل... إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة!! فمهما بلغ قلق البابا من العصر الحديث، حيال هاوية القيم السائدة، وحيال ضياع الشباب، والأزواج، والعلماء، بل وحتى الأطباء، فإن ذلك كله لا يبرر له إدانة رجل لاهوت واحد يخالفه في الرأى! وما أكثر الذين أدانهم نيافة البابا من رجال اللاهوت، أو من العلماء لمجرد خروجهم عن سلطانه وتعاليمه!".

\* أما «جان لوك پوتييه»، فيرى أيضا أن الخطاب موجه إلى الأساقفة ومن خلفهم رجال اللاهوت الذين يصيدون في المياة العكرة. فالرسالة ذات فحوى مزدوج، خارجيا وداخليا. في المجال الخارجي يؤكد على أن الفاتيكان ذا المكانة العالمية من حقه وضع الخط الفاصل بين الخير والشر، بين الله والشيطان. وفي المجال الداخلي فإن هذا الخطاب بمثابة أداة حرب عقائدية، إذ يأتي هذا النص مكملا لكتاب التفسير الديني

العالمي الجديد، الصادر في أواخر العام الماضي، وهو بمثابة الأبجدية المعيارية للمذهب الكاثوليكي» (جريدة ليبراسيون ٦/ ١٩٩٣م).

ويرى الكاتب أن عبارة «روعة الحقيقة» تشير إلى السلطة المطلقة لحقيقة بعينها يقوم الكرس الرسولي بفرضها، وأن هذا الخطاب يأتي في الوقت الذي تفقد فيه الأحزاب السياسية الكاثوليكية أو الدينية مركزها أو أهميتها خاصة في بولندا وفي إيطاليا، وأنه في الوقت الذي حدد فيه البابا لنفسه هدف استعادة بولندا وأوروبا الشرقية من الإلحاد، حدد لنفسه هدفأ بعيد المدى، يمكن تلخيصه على النحو التالي: التقارب مع الكنائس الأخرى؛ تعميق الحوار مع العقيدة اليهودية؛ حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويلخص «جان لوك پوتييه» رأية فيما يتعلق ببولندا بناءً على ما حدث فى الانتخابات التشريعية الماضية، فى ١٩٩٣/٩/١٩، إذ قام البولنديون بالابتعاد عن القوى السياسية المحافظة المساندة للكنيسة، وذلك «لكثرة ما عانوه من ضغوط بتحويلهم إلى اقتصاد السوق، ووقاحة بعض رجال اللاهوت فى إصرارهم على فرض المسيحية قهراً فى كافة المجالات من جديد، وجعل الدروس الدينية إجبارية فى المدارس، وتحريم الإجهاض!

وإن قام الكاتب بتوجيه اللوم للبابا لتأخره في الاعتراف بإسرائيل «حتى يتمكن من حماية حقوق الكاثوليك في الشرق وفرض حمايته على الأماكن المقدسة»، فذلك لأن سياسة الفاتيكان «قد أفسدت إلى حد ما الفرص المتاحة أمامه ليكون طرفا مباشراً في الصراع الإسرائيلي العربي».

أما فيما يتعلق بالمفهوم الكاثوليكي لحقوق الإنسان فيرى الكاتب أنه ما زال مصدر تضارب لم يحسم بعد، الأمر الذي سيبدأ \_ في نظره \_ عندما تنساب التعليقات على رسالة «روعة الحقيقة» . . فالانهيار الانتخابي للديمقراطية المسيحية يعيد من جديد تلك المشكله القديمة، الخاصة بالوحدة السياسية للكاثوليك . إذ يبدو أن اتحادهم في الدين، وهم منقسمون سياسيا، أمر يمس بفكرة عالمية الدين؛ لذلك قام البابا بتوجيه خطاب في المرورة المرام إلى الأحزاب السياسية الدينية في مدينة تورينو بإيطاليا مطالبا بضرورة العمل على دَرْء الخلافات بينها.

وهنا يتساءل «جان لوك پوتييه»: «ما جدوى تصلب البابا في رأيه ومحاولة السيطرة على سلطاته إذا كانت القواعد الشعبية لمشروعه الخاص بتنصير العالم تفلت من يديه»؟

\* أما «إميل پولا» \_ أستاذ علم الاجتماع ومدير الدراسات بكلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية \_ فيقوم بتحليل هذا الخطاب قائلا: «لا شك في أن هذه الرسالة

الأخيرة كانت من أصعب النصوص في صياغتها، على الأقل من حيث إنها أول رسالة بابوية تتناول الأخلاق في حد ذاتها، فلقد تمت استشارة علماء لاهوت بولنديين وبلجيك وألمان وفرنسيين، ورغم ذلك فالنص النهائي يحمل بكل تأكيد البصمة النهائية للبابا يوحنا بولس الثاني. فهو أول بابا يستخدم في رسائله صيغة المتكلم «أنا»! وهي صيغة سلطوية بكل تأكيد وإن كان من الممكن أن تفهم أيضا على أنها لمسة بساطة».

ويعيب "إميل پولا" على النص \_ رغم دقته وشدة اهتمامه بفحص الأناجيل والاستشهاد بها \_ أنه "يبدو شديد الكاثوليكية . وأنه بعيد عن المفهوم البروتستني . كما أنه كثيرا ما يستند إلى الفلسفة التومية" \_ نسبة إلى القديس توما الأكويني ، في القرن الثالث عشر \_ فالوقت الذي كانت فيه أوروبا الوسطى المسيحية تتثقف بالفلسفة اليونانية لأرسطو ، وهي مرحلة انتقال الفكر الرمزي إلى فكر منهجى قائم على المنطق ، كان قانون الطبيعة يمثل كل ماهو نظام للأرض والعالم . فهو زمن أعد فيه توما الأكويني لجيء ديكارت ، مثلما قام ديكارت بإعداد مجيء عصر التنوير . إلا أن الصراع هو الذي دار بين توما الأكويني وعصر التنوير . ومن هنا نشأ الصراع الكبير بين التراث الكاثوليكي \_ الذي يرى أن الطبيعة لاتنفصل عن الله \_ وبين الفلسفة التحررية ، واستمر الصراع مع المنطق العلماني في القرن التاسع عشر ، ثم في القرن العشرين ، مع قفزة الفلسفة وانتقالها إلى مجال حرية الإنسان وسيادة الضمير .

ويتمثل هذا الصراع بين الكنيسة والفلسفة في تلك الرسالة البابوية التي صاغها بيوس التاسع، وأدان فيها ثمانين مجالا من المجالات العصرية، ومن بعده قام بيوس الثاني عشر بتكرار الهجوم عام ١٩٥٠م برسالته المعنونة «الجنس البشري»، وتبعه البابا بولس السادس الذي أدان تحديد النسل في رسالته عن «الحياة البشرية». ويواصل البابا يوحنا بولس الثاني نفس الخط، فما زال الخلاف قائما بما أنه يدور حول مفهوم الضمير وحرية الإنسان.

وهنا لابد من وقفة قصيرة نوضح فيها أهمية توما الأكويني (١٢٢٥ ـ ١٢٧٥) بالنسبة للكنيسة بعامة وبالنسبة للبابا يوحنا بولس الثاني بصفة خاصة، فقد اهتم الأب توما بدراسة موقف غير المسيحيين وكيفية تنصيرهم، وقد دمج في هذا الجمع كلا من اليهود والمسلمين والوثنيين والهراطقة ـ أي المنشقين عن الكنيسة لاختلافات عقائدية. ومن أهم مؤلفاته كتابه المعنون: "إخطار إلى الوثنيين". ويستند المؤلف في الفصول الثلاثة الأولى إلى حقائق واردة عند أرسطو خاصة بوجود الله وكمال الخليقة وقيادته للعالم، وفي الفصل الرابع يتناول فكرة الثالوث والتجسد والخلاص اعتمادا على تجارب

المبشرين السابقين فى الشرق الأوسط والأدنى، وهذا الفصل بمثابة تلخيص مكثف للعقيدة المسيحية بالصورة التى تعاون المبشرين فى حملاتهم. . الأمر الذى يفسر اهتمام البابا بهذا الكتاب والاستعانة به لتنصير العالم. . .

والقديس توما هذا كان يلعب دورا سياسيا ذا شقين فى التبادلات الدبلوماسية بين الامبراطور ميشيل پاليولوج والبابا أوربان الرابع من ناحية، وفى إطار الإرساليات الموفدة إلى الشرق الأوسط والأدنى (Ries, J.: les chretiens parmi les religions)).

وقد تم ترسيمه قديسا عام ١٣٢٣م تم فرض مبادئه مذهبا رسميا للكنيسة!

\* أما «فيرونيك سوليه» فقد ركزت تعليقها حول بداية تباعد بولندا عن الكنيسة . فلقد تزايد تدخل الكنيسة في بولندا من خلال حليفها الشديد حزب «تضامن» إلى درجة بدأت تصيب البولنديين أنفسهم بالضجر: «إن البابا يوحنا بولس الثاني يحلم بأن يجعل من بولندا الفنار الجديد للمسيحية في أوروبا . إلا أن نيافته لا يجوز له أن يتجاهل الوضع الحرج الذي تمر به الكنيسة حاليا في وطنه . فبعد أربع سنوات من سقوط النظام الشيوعي . بدأت الكنيسة تواجه الاعتراضات المتزايدة من أبنائها حتى راحت تنكمش » (جريدة ليبراسيون ٦/ ١٩٩٣/١٠).

وترى الباحثة سهولة إمكانية قياس انكماش تأثير الكنيسة من عدة نقاط تذكر منها: الانتخابات التشريعية الأخيرة التى دارت فى ١٩ / ٩ / ١٩ م، والتى ابتعد فيها الناخبون عن الأحزاب والتحالفات الدينية، بل الملفت فى نظرها أنه فى بلد يعد ٩٠٪ من تعداده كاثوليك، لم يدخل أى تكوين ديمقراطى \_ مسيحى البرلمان، وهناك مثال آخر تورده الكاتبة هو: « محاولة الكنيسة عبئا أن يكون لها صحيفتها اليومية لكنها تواجه حاليا بمناخ معاد لرجالها كما كشفت الاستطلاعات الأخيرة عن آراء البولنديين فى رجال إكليروسهم، إذ يتهمونهم بالجهل والوقاحة، والثراء الفاحش، وتبلد الحس الاجتماعى.

وعلى الرغم من ذلك، ترى الكاتبة أن المكاسب التى حققتها الكنيسة خلال هذه السنوات الأربع ليست بقليلة: فلقد نجحت فى تحريم الإجهاض - إلا إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، أو كان ناجما عن علاقة بالأب أو بالأخ!! وكانت بولندا تتمتع بواحد من أكثر القوانين التحررية بالنسبة لأوروبا منذ عام ١٩٥٦م. كما نجحت الكنيسة خلال هذه السنوات الأربع فى إعادة فرض تعليم الدين فى المدارس، والتصويت على قانون بنص على أن الإذاعة والتليفزيون يجب أن "تحترم القيم المسيحية" كما تمسكت بموقفها المتشدد من الطلاق، وقامت بتوقيع وثيقة مع الفاتيكان لجعل الزواج الدينى بنفس أهمية وقيمة الزواج المدنى .

ومن ناحية أخرى ترى الكاتبة أن الكنيسة البولندية ـ بالمقارنة ببقية الكنائس الغربية ـ تعد من أقوى البنيات وأثراها، بفضل دور النشر التي تمتلكها إلى جانب جامعتها اللاهوتية الشهيرة، ولقد استطاعت بفضل قانون الاسترداد أن تستعيد آلاف الهكتارات من الأراضي التي كانت تمتلكها قبل التأميم الشيوعي، كما استعادت عشرات المباني والمدارس والمستشفيات. . « إلا أن كل هذه الانتصارات قد تمت انتزاعاً ضد الرأى العام، الذي بدأ يرى بوضوح أن هذه الكنيسة التي عاونتهم على التخلص من الشيوعيين تحاول هي الآن السيطرة عليهم والتحكم في حياتهم».

وإذا ماكان الدور السياسى الذى تلعبه الكنيسة فى بولندا ليس بجديد، فالكاتبة تشير إلى: «أن الكنيسة البولندية كانت على مر التاريخ تلعب دوراً سياسيا فوق العادة، خاصة أيام التقسيم عندما تلاشت بولندا لفترة ما من على الخريطة الجغرافية، بأنها كانت بمثابة السند الوطنى وآخر رمز للهوية الوطنية. وبعد الخمسينات، بدأت تستعيد سيطرتها من جديد، إذ تمثل الثمانينات تتويجا لجهودها السياسية وتحالفها مع حزب تضامن لسان حال السلطة!! إلا أنه منذ التسعينات قد بدأ الجو يتغير، فعلى الرغم من استمرار تردد البولنديين على الكنيسة إلا أنها لم تعد تمثل فى نظرهم ذلك الكيان الذى لا يمكن المساس به ليزداد التصدع بين الأحرار والمحافظين».

\* أما التحليل الذي قدمه «ميشيل لجرى»، فيرى أن هذا الخطاب سيثير الكثير من الجدل سواء في المجال العام أم في المجال الديني، بل إنه يورد أن سكرتارية الفاتيكان نفسه قد تساءلت حول جدوى إذاعة مثل هذا الخطاب في هذا التوقيت بالذات، وأن الأب جان \_ لوى بروجيس \_ ويعمل أستاذا للاهوت الفرنسي بالمعهد الكاثوليكي بمدينة تولوز قد قال للبابا، مشيرا إلى رسالته هذه: إنك تتلاعب هنا بالديناميت ( مجلة إكسبريس ١٤/ ١٩٩٣م).

ثم يوضح الكاتب أهمية أنها « أول مرة تتدخل فيها الكنيسة بهذا الوضوح في علم الأخلاق الأساسي، فالمقصود هنا ليس تعريف الأخلاق بعبارات معيارية ضابطة، وإنما تعريف الأسس التي تقوم عليها». . ثم يحدد الفرق بين الخطاب الرسولي وكتاب التفسير الديني الجديد، والذي يأتي هذا الخطاب مكملاً له: إن الكتاب الديني الجديد يرمي إلى المدى البعيد ولا يمكنه تناول مشاكل الساعة، وإلا عفي عليه الزمن سريعاً؛ أما الخطاب الرسولي فهو يتناول مهمة الإجابة على مشاكل الساعة الملحة التي يمكن تلخيصها بالمشاكل التي تمثل أزمة جوهرية .

والأزمة التي يراها الكاتب هنا لا تتمثل في العصر الحديث وبحثه عن قيم قد

تعطى معنى للحياة، وتحد من شعوره بالضياع فحسب، لكنه يشير إلى أزمة الثقافة التى تواكبها أزمة فى قلب الكنيسة ذاتها. ويحدد معالم أزمة الكنيسة فى خطين: من ناحية محاولة بعض رجال الدين فى القيام بنوع من المصالحة، أو الحلول الوسط بين العقيدة والواقع المعاش»، ومن ناحية أخرى " تباعد أتباع المسيحية سواء بوعى أو بدون وعى منهم \_ فكثيرا ماتكون معايير أحكامهم بعيدة أو متناقضة مع معايير الكتاب المقدس». وهنا يسارع المؤلف قائلا: "ومع ذلك فعلى الأصوليين، والمحافظين، والمدافعين عن القيم التقليدية " الحقيقية» فى نظرهم ألا يتعجلوا بالانشراح ويروا فى "روعة الحقيقة» تأكيدا لمعتقداتهم لأن التوبيخ موجه للكافة»!!

ثم يوضح الكاتب كيف أن هذا الخطاب يناقض الكثير من القيم والأفكار السائدة في الحياة العامة في العصر الحديث، وخاصة فيما يتعلق بمجالي الحقيقة والحرية. فالحقيقة وفقاً لهذا الخطاب لا تخضع لذاتية كل فرد. إنها موضوعية وقائمة بذاتها، والحقيقة التي يعنيها البابا هنا هي « الله مصدر الخليقة والحياة والخير. إنها عالمية وتوجد في قلب كل إنسان من خلال الأخلاق الطبيعية التي تظهر أيضا في الديانات الكبرى الأخرى في الغرب أو في الشرق. وأولا وبخاصة في اليهودية، في إله الوصايا العشر والإنجيل، وقد أكثر البابا من الاستشهاد بهما ليوضح أن هذه الرسالة الإلهية تتهي بالمسيح الذي يعد تجسيدها الكامل».

وهنا لابد من أن نشير أولا إلى اختلاف مفهوم الله فى المسيحية والإسلام، أى اختلاف المفهوم بين التثليث الذى مازال مثار خلاف فى الكنائس والتوحيد الحقيقى، كما هو ممثل فى الإسلام.

أما إصرار البابا والمؤسسة الكنسية برمتها على إنكار الإسلام، واعتبار السيد المسيح هو آخر المرسلين، وأنه التجسيد الكامل لرسالة التوحيد ـ الأمر الذي يمثل جوهر عملية التبشير بعامة وعملية التبشير الحديث من خلال تحديث الكنيسة والحوار، هذا الإصرار بحاجة إلى توضيح خاطف يتعين على المختصين الإسلاميين أن يضعوه في الاعتبار.

فتحديث الكنيسة هو العبارة المقابلة لكلمة aggiornamento التي أقرها المجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى، وتعنى: إجراء التعديلات اللازمة حتى تظل النصوص الإنجيلية \_ بكل ما أجرى بها من تحريف \_ متمشية مع العصر الحديث، وقد أدت كل التغييرات الناجمة عن هذا التحديث إلى تغيرات عقائدية ومذهبية أدت بالمعترضين عليها \_ وما أكثرهم \_ إلى إطلاق عبارة « الكنيسة المجمعية» أى كنيسة مابعد المجمع المسكونى الفاتيكانى الثانى. وقد تم هذا التحديث أو التغيير لتسهيل عملية توحيد

الكنائس واقتلاع الإسلام.

أما الحرية، فيقول الكاتب « ميشيل لجرى»: إن البابا يتناولها بمعايير أكثر بعدا وتبايناً عما يدور في الواقع، لأن الحرية لا يمكنها أن توجد في ذاتها، وبذاتها، ولذاتها. وأن الخطاب الرسولي يؤكد على تبعية الحرية للحقيقة، وهو يقلل من معايير الصدق والإخلاص، والأصالة، والاتفاق مع الذات في نطاق استقرارها على حساب المطالب الضرورية للحقيقة، وهنا يدين الكاتب انتقاد البابا للعلوم الحديثة التي تمخصنت عنها الحقائق الانثروبولوجية، وانتقاده للعلوم الإنسانية، ومطالبته بتجديد جذرى في الحياة الاجتماعية والسياسية.

فهو من ناحية يخشى على الحرية من انطلاقها بلا ضوابط أن تؤدى إلى نوع جديد من الشموليات، كما يخشى مخاطر التحالف بين الديمقراطية والنسبية الأخلاقية خاصة بعد انهيار الشيوعية.

\* أما "كرستيان مكاريان" فيقول ( مجلة لوبوان ٩/ ١٩٩٣/١): بعد خمسة عشر عاما من توليه منصبه يجازف البابا يوحنا بولس الثانى بتقديم حقيقة ستؤدى روعتها إلى إبهار وصدم أكثر من كاثوليكى بالضربة القاضية . وإذا ماتتبعنا عبارات البابا حرفيا سنجد أننا فى قلب النبوءة الكوارثية التى قالها بولس لتيموثاوس فى رسالته الثانية التى نوردها فى نهاية الكتاب \_ وأنه من الضرورى التذكير بحقيقة الكتاب المقدس قبل أن يفلح كل قادة العصر الحديث من علماء النفس، وأنصار الأيديولوجيات التحررية، والمخالفين بأنواعها، والنسبيين، والعلماء، وأصحاب نظريات الجينات، وناشرى فكرة الصواب السياسى، أى قبل أن يفلح كل الذين علمونا أن ننسى مبادئ الأخلاق الكاثوليكية فى استكمال أعمالهم الهدامة . . فوفقا لقداسة البابا، لقد حان الوقت الكاثوليكية فى استكمال أعمالهم الهدامة . . فوفقا لقداسة البابا، لقد حان الوقت لإيقاظ الضمائر الغافلة وتذكيرها بأن الكتاب المقدس هو الذى سيحررهم من كافة الإنقات العصرية أو مابعد العصرية التى لم تتمكن من تحسين حالة الإنسان".

ثم يوضح الكاتب قائلا: «كيف أن حرية الكتاب المقدس تمر أولاً عبر حقيقة الكنيسة أى بتقبل فكرة أن سلطة الفصل بين الخير والشر ليست ملكا للإنسان، وإنما الله وحده وبقول آخر: إن الفرق بين الخير والشر قد أملاه الله، وتطبيق الأخلاق المسيحية تعنى الاحترام الصارم لوصايا الله، وليس القيام باختلاق آراء ذاتية وفقا للمناسبات والنظريات أو العلوم النفسية . . فهو يطالب بتطبيق قانون الكنيسة ولاشيء سوى قانونها». .

ويختتم الكاتب تحليله بعبارة الأب فيليب لجرى، راعى كنيسة سان نيكولا دى

شاردونيه، الذى علق على الخطاب قائلا: «إنه مجرد بحث في الأخلاق ودليل على ضعف شديد.. إن الأزمة التى تهز أرجاء الكنيسة بأسرها لا تتعلق بالأخلاق وإنما تتعلق بالعقيدة نفسها»!!

\* أما «فيليب ليفيان» أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس ـ نانتير والمتخصص في شؤون الكرسي الرسولي ـ فقد قال في الحوار الذي أجراه معه إيف كورنو» مجلة لوپوان ١٦/ ١٩٩٣م:

« إن البابا يوحنا بولس الثاني قد تمّ انتخابه في أكتوبر ١٩٧٨م، في جو الأزمة الناجمة عن محاولة تطبيق قرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ـ الذي سنتناوله فيما بعد \_ وعن فراغ السلطة الذي ساد في أواخر عهد البابا بولس السادس. . . لقد فرض نفسه منذ البداية كبابا معيارى، فعلى عكس التردد الذى اتسم به بولس السادس، قام يوحنا بولس الثاني بفرض الممارسة الكاملة لسلطاته البابوية. . ومنذ عام ١٩٨٤م قام بفرض القانون الداخلي للكنيسة مقيما بذلك ماعرف باسم «أسقفية وفقا لنمط يوحنا بولس الثاني»، وهي من النمط العقائدي وخطابه الأخير، المعنون: « روعة الحقيقة»، الذى تم إعلانه في الأسبوع الماضي عثل أوضح دليل على ذلك. كما كان البابا قد انطلق قبل ذلك، وبمناسبة انعقاد سنودس ١٩٨٥م، لإحياء الكنيسة في كافة الاتجاهات، معتمدا على الحماية التي تخولها له وظيفته، ليضع كل ثقله على كنائس أوروبا الشرقية وليس على كنيسة بولندا وحدها، متبعا نظام الصدمات أو الضربات العنيفة . . . ونفس هذا التسلّط نراه في صياغة خطابه الأخير واستخدامه غير التقليدي وغير المتبع لصيغة المتكلم المفرد «أنا». . الأمر الذي يؤكد السيادة المعيارية لهذا الخطاب. إنه نص متعلق بالضمير ولكنه يعد أيضا بمثابة كتاب ديني سياسي، بما أنه يدين التعسف في استخدام الحريات في النظم الديمقراطية والخلط بين الدفاع عن الذات باسم الحريات وباسم الحق. إنه نص لشخص لاينوي التساهل في أداء وظيفته كخليفة لبولس الرسول، ومن هنا فهو شديد الاستفزار في عالم نزعت عنه مسيحيته »...

وحول سؤال عما إذا كان هذا الخطاب سيسد الفجوة القائمة بين الكنيسة والمجتمع، أجاب أستاذ التاريخ المتخصص في شؤون الكرسي الرسولي قائلا: " إن كل مشكلة يوحنا بولس الثاني هي أنه شديد الشعبية ولا ينصت إليه أحد ـ على الأقل ـ بمن هم من جيلنا لذلك يتوجه إلى الذين يمثلون المستقبل، والدليل على ذلك: الخطاب الرسولي الذي وجهه للشباب عن التربية المسيحية. . . فمن مميزات يوحنا بولس الثاني أنه لا يخشى مواجهة الرأى العام. وهذا الخطاب الأخير يأتي مطابقا لشخصيته!

إنه يرفض التساهل أو المساومة.. إن مشكلته تتلخص في محاولته إقامة قانون كنسى وهيمنة روحية على العادات، فهي أول مرة يدين فيها خطاب رسولي الوثنية أو التدله، والارتداد، والإلحاد على أنها خطايا .. إنه يرفض فكرة أن ينتهي الأمر إلى اعتبار المسيحية كثقافة خشية عليها من الابتذال والعلمنة . . فمنذ سقوط حائط برلين وهو يشعر بضرورة إعادة تأكيد مواقعه، والدليل على ذلك صراعه مع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا واعترافه باستقلال كرواتيا . إن كافة نصوص يوحنا بولس الثاني تعطى الإيحاء بأن العالم الغربي في انحلال متواصل وأنه بمثابة الرئة المصابة بالغرغرينا أما الرئة الثانية، التي تمثل كنائس الكتلة الشرقية فهي مصابة حاليا بالربو».

\* أما " اوجين مانونى" فهو ثانى كاتب يتناول الموضوع من زاوية بولندا . . فقد كتب فى مجلة لوپوان (١٦/ ١٩٩٣/م) تحت عنوان: " يوحنا بولس الثانى، نبى فى وطنه"، قائلا: " إن الكنيسة فى بولندا كانت من القوة حتى أطلق عليها: قوة ضد السلطة، وهى حالة فريدة من نوعها بالنسبة للديمقراطيات الشعبية . . . وقد كان من الملاحظ أن أعداد الذاهبين إلى القداس يتزايد بشدة عن المناضلين الذين يحضرون الاجتماعات السياسية . . . وقد كان انتخاب أحد البابوات من الكنيسة البولندية بالذات إيذانا بتغيير أوروبا الشرقية الأمر الذى طمأن البولندين أن يكون واحد منهم على رأس السلطة الكنسية فى روما . . . أما "معجزات" يوحنا بولس الثانى، فلم يكن بوسعه تحقيقها بمفرده حتى فى بولندا. وكذلك فى الاتحاد السوفيتى، فقد كان عليه أن ينتظر من محقيقها بمفرده حتى فى بولندا. وكذلك فى الاتحاد السوفيتى، فقد كان عليه أن ينتظر من رجال السوفيت من نمط جديد هو: ميخائيل جورباتشوف، الذى وافق على تقديم رجال السوفييت من نمط جديد هو: ميخائيل جورباتشوف، الذى وافق على تقديم «المساعدات اللازمة» للتعجيل بنهاية العالم الشمولى» إلى ذلك النمط من القادة الذين يقبلون خيانة بلدهم بالتواطؤ مع الغرب وتنفيذ مخططاته.

ويجيب الكاتب، ردا على التساؤلات الدائرة في مدينة وارسو، عما هو الشيء الأسوأ من الشيوعية؟ فيقول: « مابعد الشيوعية. فالحروب الضارية تجهز على استكمال تمزيق الاتحاد السوفيتي وعلى يوغسلافيا السابقة \_ وكلها حروب لها خلفية دينية. إننا نعيش في زمن تصورنا أنه انقرض. أيام كانت روما وبيزنطة تتصارعان ميراث القياصرة ورداء المسيح. . أو أيام حروب المسيحية ضد الإسلام».

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الكاتب « فيليب مانّونى » هو الوحيد الذى أشار صراحة إلى تلك الحرب التى يخوضها التعصب الكنسى ضد الإسلام، سواء فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، أم إلى تلك الإبادة الجماعية لشعب البوسنة

والهرسك، وإغراقها في بحر الصمت عبر مسرحية مخزية تجمع كل المشتركين فيها بالفعل أو بالتواطؤ . .

ولم يشر الكاتب إلى هذه الحقيقة من فراغ، وإنما استقاها من خطاب البابا، رغم كل ماتضمنه من تعتيم ومواربة في عبارات العديد من الفقرات الكاشفة لتعصب أكمه وموقف غير أمين. وذلك من قبيل تلك العبارة التي يقولها نيافته: « إن الالتقاء برجال من عصرنا يتضمن إيجاد البراهين والأدلة العقلانية المتزايدة التماسك باستمرار لتبرير المتطلبات وتأسيس معايير الحياة الأخلاقية. . . إنه بحث يوازى متطلبات الحوار والتعاون مع غير المسيحيين وغير المؤمنين، خاصة في المجتمعات التعددية».

\* ويعلق الأب "جاك جوليان" \_ في مقدمته لطبعة هذا الخطاب الرسولي في دار نشر سنتوريون \_ على مثل هذه الفقرات قائلا: " إن البابا يؤكد على أهمية الدعامة الدينية في الأخلاق، ولا يجب أن ندهش لرؤيته وهو يحاول تنفيذ التحقق الحقيقي للإنسان من خلال المسيح الذي هو إله حقيقي وإنسان حقيقي ! وهذا الإعلان ليس بتهديد لغير المسيحيين"!! أي أنه لا يجوز أن ندهش لرؤية البابا وهو يحاول تنفيذ مخططه لتنصير العالم، وأن ذلك لا يعد تهديدا لغير المسيحيين . . وإنما علينا أن نتقبله عن طيب خاطر!!

وقبل أن ننتقل إلى تعليقنا على هذه الرسالة بكل ماتضمنته من فريات ومغالطات أبعد ماتكون عن « الحقيقة» أو عن « روعتها»، لانملك إلا أن نتساءل: إذا ما كان القيام بعملية الاقتلاع والإبادة التي تتم حاليا \_ كما يقول البابا \_ لا يمثل تهديدا لغير المسيحيين، فماذا تسمى الإبادة الدائرة حاليا على الصعيد العالمي التي لا تمس سوى المسلمين، ترى ماعساها تكون، أوما الذي يمكن أن تمثله؟!





## تعليق على « روعة الحقيقة»

يتضح مما تقدم أن الخطاب يزخر بالموضوعات والنقاط التي تستوجب الرد والتفنيد، إلا أن تناولها على حدة قد يطمس معالم الحقائق، ويجعلها أكثر ثقلا وإغراقا في التفاصيل والمتاهات من النص الأصلى؛ لذلك آثرنا دمجها في محاور إجمالية حتى لاتفلت الخيوط الأساسية أو تتوه في تشعبات لاحصر لها..

وقد قمنا باستخلاص خمسة محاور رئيسية سنتعرض لها على التوالي، وهي:

- ـ الخطاب نفسه.
  - \_ العقيدة .
- \_ الكنيسة والأزمة.
- ـ البابا يوحنا بولس الثاني.
  - ـ تنصير العالم.
- ـ والحوار مع غير المسيحيين.

لقد أجمع كل الذين علقوا على الخطاب بأنها رسالة غامضة يشوبها الخلط والتكرار، وأن الأسلوب يتسم بالحرص والمواربة.. ولا أدل على ذلك من طول الوقت الذى استغرقته صياغتها ـ التى امتدت ست سنوات.. بل إنه خطاب يحاول إقامة قانون كنسى وهيمنة روحية على العادات وعلى الحياة اليومية للأتباع، وفقا لمفهوم ونمط يوحنا بولس الثانى، كما يحاول إقناع الأتباع بالتخلى عن حرية الاختيار وقبول ماتطرحه الكنيسة بطاعة مطلقة لتعاليمها وبلا أية مناقشة، « فقد أغلق باب الحوار إلى غير رجعة»! كما أنه خطاب قد تناول الحرية بمعايير بعيدة عن الواقع إذ يؤكد على « تبعية الحرية للحقيقة».. وعلى الرغم مما قد يبدو منطقيا في مثل هذه المقولة، إلا أنه لابد من التساؤل: أيه حرية، وأية حقيقة؟! وتتزايد علامات الاستفهام، « فالحقيقة» الدينية قد تم تحريفها منذ وفاة السيد المسيح و « الحرية» هي ألا تختار سواها!!

ولعل ذلك هو ماأدى إلى أن تتساءل سكرتارية الفاتيكان نفسه عن جدوى نشر مثل هذا الخطاب، وفي مثل هذا التوقيت بالذات.

وأيا كانت التعليقات التي تفجرت فور إعلان هذا الخطاب، فجميعها يلتقي في ساحة الاستياء \_ وإن كان بدرجات متفاوتة الحدة أو الصراحة. فقد قال "ميشيل لجري":

إن « التوبيخ موجه للكافة»؛ بينما قال كرستيان مكاريان: «إنها حقيقة ستؤدى «روعتها» إلى صدم أكثر من كاثوليكى بالضربة القاضية» \_ إلا أن هذه الضربة القاضية قد تعدت بالفعل نطاق الكاثوليك لتصيب الكافة بصفعتها. وقد قام الأب« جان \_ لوى بروجيس» بتلخيص هذه الحقيقة بصراحة قائلا: «إن الخطاب عبارة عن تلاعب بالديناميت»؛ بينما راح الأب فيليب شاردونيه يفجر ذلك الدنياميت بوضع يده على جوهر الموضوع قائلا: «إنه بحث في الأخلاق ودليل على ضعف شديد . . فالأزمة التي تهز أرجاء الكنيسة بأسرها لا تتعلق بالأخلاق وإنما تتعلق بالعقيدة».

ولا شك في أن الأزمة الحقيقية \_ بكل مافجرته من تمزقات \_ تكمن في أعمق أعماق الكنيسة وفي غياهب أسرارها، أي أنها تكمن بالفعل في العقيدة نفسها، وإلا لما تصدى البابا لتأثير تلك « التيارات التي تنبذ العقيدة التقليدية والشرع الطبيعي وعالميته والصلاحية الدائمة لمفاهيمه » ولما تصدى «لعدم قبول أصحابها لبعض التعاليم الكنسية » وخاصة لذلك « الاختلاف الواضح بين الإجابات التقليدية للكنيسة ، ومواقف بعض رجال اللاهوت \_ المنتشرة حتى في حلقات البحث وكليات اللاهوت \_ حول مسائل حيوية ومن الدرجة الأولى بالنسبة للكنيسة وحياة الإيمان للمسيحيين والإنسانية بعامة » .

ولا تقتصر الخلافات الحيوية على الكنائس المغايرة وإنما \_ وفي واقع الأمر \_ أن البابا يواجه خلافات حادة حتى مع بعض الأجهزة والمؤسسات الكاثوليكية التابعة له، بدليل مطالبته للأساقفة « باتخاذ التدابير اللازمة» وتخويلهم السلطات الضرورية « لسحب صفة الكاثوليكية عنها»!

أى أن هناك تمزقا ما أو تمزقات \_ إن صحت العبارة وهناك أزمة حقيقية تواجه نيافته بينما يحاول هو احتوائها ، وإلا لما لجأ إلى ذلك الإيقاع المحموم لدرئها ، وتهميش الحلافات الداخلية «بغية تحديد بعض الملامح العقائدية التي تبدو حاسمة لمواجهة مايسمي \_ بلا شك \_ بأزمة حقيقية الذلك نراه يحاول جاهدا التوصل لغرضه قبل أن تنجح محاولات من أطلق عليهم تعبير « خصومه » في التوصل إلى استكمال تحقيق أعمالهم التي وصفها بأنها « هدامة لكيان الكنيسة »!

وتمتد جذور الأزمة على عمق ألفى عام من التاريخ المنسوج، ولا تتعلق بمجرد عدة نقاط خلاف بين أفراد وجماعات، وإنما تتعلق بالعقيدة أساساً . . أو أنها تتعلق بالفعل بالعقيدة أولا وأخيرا على حد قول الأب فيليب شاردونيه .

وهو الأمر الذي سنبدأ بتناوله.

### ١ \_ العقيدة

إذا ماقمنا بتلخيص النقاط المتعلقة بالعقيدة، الواردة بهذا الخطاب الرسولي، لوجدنا أنها تتركز إجمالا في:

- ـ الإصرار على عقيدة الإيمان وفرضها « فالمسيح هو الحقيقة وهو الطريق».
  - ـ الإصرار على أن المذهب الكاثوليكي هو الخط الوحيد السليم للعقيدة.
    - ـ المطالبة بضرورة التمسك بعدم تغيير أى شيء في عقيدة الإيمال.
- ـ اعتبار الوصايا العشر حجر الأساس للأخلاق المسيحية وخاصة وصية الحب والتأكيد على حب الآخرين لدرجة التضحية بالذات.
- \_ اعتبار الوصايا ملزمة لكل الوجود؛ وأنها الطريق والشرط للخلاص، وهى الشرط الأساسى والخطوة الأولى اللازمة للطريق نحو الحرية، وأن تصرف يسوع وأعماله ومبادئه تمثل القاعدة الأخلاقية للحياة المسيحية .

لذلك رأينا أن نتناول أهم العناصر المكونة للعقيدة، وهي: التثليث، يسوع، الأسرار، الأناجيل، والوصايا؛ وأن نوضح باختصار شديد ماتتضمنه من متناقضات لم تعد مقبولة، أو لم تعد تتمشى مع المنطق بسبب كل ماتم اكتشافه فيها من تجاوزات مثبوتة علميا ووثائقيا، كما لم يعد عقل الأتباع يتقبلها في عصرنا هذا . . .

### التثليث:

عقيدة التثليث من الركائز الأساسية التى تقوم عليها المسيحية. وهى تنص على أن «الأب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله؛ لكنه لايوجد سوى إله واحد، إله فى ثلاثة أشخاص»(Enc. Bordas, 231 `1)

ويقول الباحث « ب. أوبان» حول هذه العقيدة: « ومما يلفت الانتباه بصفه خاصة أن المسيحيين لم يعرفوا عبارة الثالوت قبل نهاية القرن الثاني. فأقدم استعمال لها وصلنا إنما كان عند ثيوفيلس الانطاكي في كتابه إلى أوتوليكوس: (A Autolycos. Dieu) عا يؤكد أن الثالوت الذي لم يرد إطلاقا في الكتاب المقدس، عبارة عن رمز لعقيدة تم تركيبها على مر الأيام، وقد أدى هذا التعريف الذي تكون في القرون الأولى للمسيحية، إلى العديد من الانقسامات كانت أهمها تلك الحركة التي قام بها أريوس (٢٥٦ ـ ٣٣٦م)، أسقف الأسكندرية، إذ أن موقفه هو الذي أدى إلى انعقاد

مجمع نيقيا الأول عام ٣٢٥م، وكان أريوس يرى أن الابن، يسوع، ليس من طبيعة الأب الإلهية، فالأب أزلى لابداية ولانهاية له، بينما الابن مولود، أى له بداية ونهاية مادية جسدية أى أنه مخلوق وليس بإله. فقام الأسكندر، مطران الأسكندرية بحرمانه كما أدانه مجمع نيقيا.

ومجمع نيقيا هذا هو أول مجمع مسكونى جمعته الكنيسة، وقام بصياغة عقيدة الإيمان في شكلها النهائى والمعروفة بعقيدة التثليث، وهنا يقول عبد المجيد الشرفى: "إن الأمر الذى غير وجه الكنيسة منذ القرن الرابع هو استعانة الكنيسة بالسلطة الحاكمة لفرض "الإيمان القويم" على من تعتبرهم هراطقة، والتجاؤها إلى قتلهم عند الاقتضاء"! (الفكر الإسلامي للرد على النصاري).

وما أكثر الذين تم قتلهم منذ بداية فرض « العقيدة» المسيحية المحرفة، بل وما أكثر الذين يتم قتلهم حاليا كالمنشقين على الكنيسة من رجال الكهنوت في أمريكا اللاتينية. . إلا أن الانقسامات آنذاك قد تزايدت داخل الكنيسة وتفرعاتها بحيث قام مجمع القسطنطينية المسكوني الثاني، المنعقد من مايو إلى يوليو عام ١٨٣م، بفرضها بالصورة التي صاغها مجمع نيقيا الأول فرضا نهائيا على الكافة، مع التأكيد على أن الروح / إلقدس مساويا لله وليسوع!

لكن ذلك لايعنى أن الأمر قد استقر بهذه الصياغة.. ففى شهر سبتمبر من نفس عام ٢٨١م \_ أى بعد شهرين من انعقاد المجمع الأخير \_ انعقد مجمع أكويلا بإيطاليا ليرفض قرارات مجمع القسطنطينية. ومن متابعة الثبت التاريخي لأهم الأحداث المسيحية في كتاب Grandes dates du christianisme نرى أن مجمع فريول بشمال شرق إيطاليا، المنعقد عام ٢٩٧م، يوجه اللوم إلى الكنيسة اليونانية لعدم اعترافها بأن الروح القدس منبثق عن الأب والابن ومساويا لهما، وفي عام ٧٠٨م تم فرض مبدأ مساواة الروح القدس بالأب والابن على كنيسة القدس. الأمر الذي أدى إلى مزيد من الخلافات والصراعات \_ وإن ظلت كنيسة الشرق ترى أنه ينبثق من الأب عن طريق الابن أي ليس مساويا له، وفي عام ٩٠٨م أقر مجمع اكس لا شاپيل بجنوب فرنسا مبدأ التثليث، بينما رفض كبير الأساقفة الفرنسيين إدخاله رسميا في العقيدة، وفي شهر أكتوبر عام بينما رفض كبير الأساقفة الفرنسيين إدخاله رسميا في العقيدة، وفي شهر أكتوبر عام المهدأ مساواة الأقانيم الثلاثة.

ومن هذا العرض الشديد الإيجاز نرى أن عقيدة التثليث غير منزّلة، وأنه قد تم نسجها وفرضها من خلال المجامع على مر العصور، وهو الأمر الثابت في الوثائق التاريخية والكنسية رغم محاولات التحريف والتبديل ومن هنا نخرج أيضا بدليل آخر على أن أيادى العابثين قد لعبت فعلا بالأناجيل. فوجود الآية التالية: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس» فى إنجيل متى (١٩:١٨)، والمعروف أنه كتب بعد سنة ٧٠ أو ٨٠ أى بعد المجمع الأول المنعقد فى القدس عام ٥١، وإقحام هذه العبارة فى نص الإنجيل لا يكسبها أية شرعية، وإنما يثبت عملية التحريف، وأنها قد أضيفت فيما بعد؛ لأن السيد المسيح منذ بداية رسالته حتى لحظة وفاته ـ أى طوال فترة نبوته ـ لم يكف عن ترديد وتأكيد الفارق الذى بينه وبين الله، بدليل الآيات التالية:

\* « فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» ( مرقس ١٢: ٢٩).

\* « وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك» ( مرقس ١٢: ٣٠).

\* « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب» ( مرقس١٣ : ٣٢).

\* « لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله» ( متى ١٩: ١٦).

\* قال لها يسوع: لا تلمسيني لأنى لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى
 إخوتي وقولي لهم إنى أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهى وإلهكم

\* « . . . لو كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضى إلى الآب. لأن أبى أعظم منى » ( يوحنا ٢٨:١٤).

\* « . . لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد» ( متى ٤: ١٠).

\* ( . . هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل» ( متى ٢١: ١١).

" « . . ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السموات »
 (متى ٢٣: ٩).

\* « . . قد قام فينا نبي عظيم» ( لوقا ٧: ١٦).

\* «.. فقال لهم عيسى لا يمكن أن يهلك نبى خارجا عن أورشليم "(لوقا ١٣:١٣).

\* « . . . إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم» ( يوحنا ٢: ١٤).

\* « . . . أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله» ( يوحنا ٨: ٤٠).

\* « يسوع الناصرى الذى كان إنساناً نبياً مقتدراً فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب» ( لوقا ٢٤: ١٩).

\* «.. والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني»(يوحنا ١٤:٢٤).

أى أن ماتقدم يعنى: أن « الرب إلهنا رب واحد» ( مرقس ٢٩: ٢٧) والتأكيد على حب الله وحده ( مرقس ٢١: ٣٠) وأن «علم الساعة لايعرفها إلا الله ( مرقس ٢١: ٣٠)، وأن الله وحده هو الذى يسجد له ويعبد (متى ٤: ١٠) له أن الصلاة فى المسيحية أيام يسوع كانت بالسجود وليست وقوفا أوجلوسا كما هى الآن بعد التغيير.. ومن هنا نخرج بأن « يسوع الناصرى، الإنسان النبى المقتدر فى الفعل وفى القول أمام الله وجميع الشعب» (لوقا ٢٤: ٩) لم يكن نبيا فحسب، وإنما كان نبيا مؤمنا موحدا بالله سبحانه وتعالى، الأمر الذى يؤكد رسالة التوحيد التى أتى بها وتم تحريفها من بعده . وهو مايتفق وتأكيده على أن « الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للآب الذى أرسلنى » ( يوحنا ١٤؛ ٢٤).

"...اجلسوا ههنا حتى أمضى وأصلى هناك. ثم أخذ معه بطرس وابنى زبدى وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم نفسى حزينة جدا حتى الموت... ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلى قائلا: ياأبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت فمضى ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه» ( متى ٢٦: ٣٦ ـ ٤٤).

\* « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلى إيلى لما شبقتنى أي إلهي إلهي لماذا تركتني ( متى ٢٧: ٤٦).

\* « ونادی یسوع بصوت عظیم وقال: یاأبتاه فی یدیك أستودع روحی» ( لوقا ۲۲: ۲۶).

ولن نبدأ بالإشارة إلى الاختلاف الواضح بين نص ومضمون الآيتين الأخيرتين، ولا كيف أنه من المفترض ألا تتغير عبارات السيد المسيح ومعانيها من كاتب إلى آخر، لكننا نقول فقط: إننا نخرج من الآيات السابقة بأن السيد المسيح قد فرق بينه وبين الله عز وجل من حيث التوحيد، وعلم الغيب، والقدرة؛ كما أقر بأنه مجرد رسول مرسل برسالة بعينها، ونستشف من نفس هذه الآيات بأنه مجرد إنسان يحزن ويتألم ويصلى تضرعا لله . . ولا نقول شيئا عما يمكن أن يخرج به القارئ من تناقض عبارته عند لفظ أنفاسه الأخيرة، فإحداهما تكشف عن اليأس من رحمة الله وأنه سبحانه وتعالى قد

تخلى عنه، بينما تعبر الثانية عن سكينة واطمئنان بوجوده.. وأيا كان المعنيان فهما يؤكدان إيمان السيد المسيح بالله عز وجل وأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ شىء، وهو \_ كإنسان \_ شىء آخر.

وهنا لابد من وقفة نتابع فيها في الأناجيل الأربعة الآية التي تصف صيحة يسوع قبل وفاته كما يقولون.

ففى إنجيل متى ( الإصحاح ٢٧) نقرأ: " ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلى إيلى لم شبقتنى. أى إلهى إلهى لماذا تركتنى فقوم من الواقفين هناك سمعوا قالوا إنه ينادى إيلبا "(٤٦ ـ ٤٧).

ويقول الهامش الوارد في الطبعة الفرنسية ( المليتة بالهوامش) والصادرة عام ١٩٨٦م، تفسيرا لكلمة «إيلبا» إنه: « تلاعب قبيح بالألفاظ قائم على انتظار إيلى السابق للمسيح ( راجع الفقرة ١٧، ١٠ -١٣)، أووفقا للعقيدة اليهودية أنه كان يأتي لإنقاذ الأخيار عند الحاجة» ( صفحة ١٤٥٥)، وأقل مانخرج به من هذا التفسير هو أن « إيلى» الذي ناداه يسوع ليس « إيليا» الذي تحدث عنه الواقفون، وأن هناك اختلافا جذريا بين العبارتين، ومع ذلك يترك الخطأ أو الاختلاف بل ويتم تبريره في أناجيل أخرى. .

وفى إنجيل مرقس ( الإصحاح ١٥) نقرأ: « وفى الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلوى إيلوى لم سبقتنى. الذى تفسيره إلهى إلهى لماذا تركتنى فقال فوم من الحاضرين لما سمعوا هو ذا بنادى إيليا» (٣٤ ـ ٣٥).

ويقول الهامش الوارد في الطبعة الفرنسية، تعليقا على كلمة "إيلوى" هذه: "إن الصيغة الآرامية هي Elahi (إلهي) وتمت كتابتها Eloi (إيلوى) ربما تحت تأثير الكلمة العبرية Elohim (إيلوحيم). أما العبارة التي ساقها متّى Eli (إيلي) فهي عبرية، وهي الصياغة الخاصة بالنص الأصلى للمزمور وهي تفسر بشكل أوضح تلاعب العبارات الواردة على لسان الجند" (صفحة ١٤٧٨). أي أن يسوع صاح مناديا إلهي إلهي باللغة الآرامية التي هي لغته، وليس "إيلي"؛ وأن هناك اختلافا معروفا بين العبارتين الواردتين على لسان كل من بسوع والجند الواقفين من حوله، ورغم تأكدهم هذا يتركون الخطأ...

وفى إنجيل لوقا ( الإصحاح ٢٣) نقرأ تحت عنوان " صلب يسوع" ( فى الطبعة الفرنسبة) وهو عنوان غير وارد فى الطبعة العربية لكنا سنورد التعليق بعد الآية التى تقول: " ولما مضوا به إلى الموضع الذى يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحدا

عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (٣٢ \_ ٣٤).

وبدلا من أن نقرأ تفسيرا منطقيا لهذا الاختلاف الشاسع للعبارة التى قالها يسوع، نطالع فى الهامش الفرنسى الخاص بالعنوان المكتوب لهذه الآية، وهو «صلب يسوع» الفقرة التالية: «إن المقارنة بما هو وارد بإنجيلى مرقس ومتّى يوضح كيف استطاع لوقا أن يضفى على محنة الصلب نسمة هادئة: فالجمهور (الآيات ٢٧، ٣٥ - ٤٨) يبدو فضوليا أكثر منه عدائيا، كما أنه يبدو نادما (الآية ٤٨)؛ إن يسوع لا ينطق تلك الكلمات التى تكشف عن يأس ظاهرى: «إلهى إلهى لم تركتنى»؛ إنه يواصل ممارسة رسالته التسامحية حتى النهاية (الآيات ٣٤، ٣٩ -٣٤)؛ ولفظ أنفاسه وهو «يستودع روحه بين يدى» «الأب» (صفحة ١٥١٧).

وياله من تلاعب معسول بعبارات رومانسية من نسمة هادئة وندم...

الهامش ليس بحاجة إلى تعليق، فالمفترض وحدة الرواية للحدث الواحد خاصة لمثل هذه الطحظة الحاسمة، إلا أنه يكشف بوضوح عن عمليات التحريف التى تمت لإقحام فكرة الفداء وفكرة الخلاص بكل مايواكبها من تبرير، خاصة إذا ما قرآنا الهامش التالى له والمتعلق بعبارة يسوع القائلة: « فقال يسوع: يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون »(٣٤) إذ يقول الهامش التفسيرى: « لابد من الاحتفاظ بهذه الآية رغم أن عددا كبيرا من الشهود يلغونها»!!

وكأن ذلك يكفى كتبرير لعدم ورودها فى الأناجيل الأخرى. ثم يواصل الهامش الثانى لنفس هذه الآية شارحا عملية التبرير المزعومة الدقة والأمانة بدلا من تناول الأسباب الحقيقية قائلا: « عبارات يسوع هذه تذكرنا بسفر هوشع ( 18.53,12) ونفس تقييم أسباب وفاته سيأتى فى أعمال الرسل ( 2,8 Ac.3,17;13, 27; Ico) أن الشماس إيتين سيصلى بنفس المفهوم فى أعمال الرسل ( Ac.7,60) وفقا للمثال الذى خلفة المعلم لكافة تلاميذه ( (1p.2,23) ) راجع متى ( (1p.2,23)).

ويتوه القارئ في البحث واستخراج الهوامش، والمراجع تزخر بالهوامش الأخرى، وينسى التناقض الأصلى الذي دفعه إلى البحث. . ولنواصل متابعة الآية الخاصة بصيحة يسوع:

ففى إنجيل يوحنا، الرابع والأخير، نقرأ في ( الإصحاح ١٩): « فملؤوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أُكمل

ونكس رأسه وأسلم الروح»...

ولن نتوقف هنا لشرح هذا النص منطقيا أو لغويا، خاصة عبارتا « الإسفنجة» و«أخذ»: فكيف يمكن لشخص مصلوب موثوق بالمسامير على الصليب، وفي النزع الأخير، كيف يمكنه أن « يأخذ» من «الإسفنجة»؟ كيف يأخذ ويداه مسمرتان أو كيف يمكنه الشفط واعتصار الإسفنجة بشفتيه ـ الأمر الذي يتطلب مجهودا من الإنسان العادي، فما بالنا بإنسان يحتضر ولفظ أنفاسه بعدها بثوان معدودة ؟! اللهم لا تعليق. . ونواصل تتبع مايكتبون:

وعند مراجعة الهامش الوارد بالطبعة الفرنسية والخاص بكلمة « رأسه» أى «ونكس رأسه» نطالع: أى قضى عمل الأب مثلما هو متنبأ به بالكتاب: خلاص العالم عن طريق تضحية المسيح. إن يوحنا لا يورد صرخة النزع الأخير التى أوردها متى (٢٧: ٧٧) ومرقس(١٥: ٣٤) فلقد آثر ألا يحتفظ سوى بالجلال الهادئ لهذه الوفاة. راجع لوقا (٢٠: ٢٦)؛ ويوحنا (٢٠: ٢١) ومابعدها».

وقد رأينا ماورد بالأناجيل الثلاثة السابقة؛ وبالرجوع إلى يوحنا (١٢: ٢٧) نطالع: « الآن نفسى اضطربت. أيها الآب نجنى من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجدّ اسمك!».

ويوضح الهامش الخاص بعبارة الاضطراب، في (صفحة ١٥٥٠) من الطبعة الفرنسية: "إن هذا المنظر يذكر بجتسماني [أي بالمنطقة التي تم فيها القبض على يسوع القلق أمام الساعة التي تقترب، استجداء عطف الآب، قبول التضحية والطمأنينة القادمة من السماء (راجع لوقا). ومع ذلك لاحظ الفوارق التالية: إن المسيح يظل واقفا واستجدائه للعطف يبقى في حالة صراع داخلي (يوحنا)؛ "وانثنت ركبتاه" (لوقا)؛ و"خر ساجدا على الأرض" (متى ومرقس) راجع يوحنا (١٨: ٤ ـ ٢، ١٠: ١٠ ومابعدها) . . ويبادر المفسرون بالتبرير:

وكأن كل هذه الاختلافات فى وصف اللحظة الواحدة، والتى لاتبرير لها سوى التحوير لإثبات أشياء أخرى، تؤخذ على أنها مجرد اختلافات تعبيرية لغوية تختلف من كاتب لكاتب وفقا لاختياره!!

أما الهامش الخاص بكلمة « اسمك» (أي مجد اسمك) فيقول: « اسمك» صيغة أخرى «لابنك» وتعنى نفس شخص الآب. إن يسوع يقدم نفسه للموت ليتم العمل الذي سيمجد الآب بالتعبير عن حبه للعالم أجمع (١٧٠: ٦وما بعدها)!

ولاندرى بأى عقل أو منطق ـ ولا نقول بأى حق ـ يمكن اعتبار اسمك= ابنك= نفس شخص الآب، خاصة وأن يسوع ظل حتى آخر لحظة ـ كما يقول إنجيلان ـ يفرق بينه وبين الله عز وجل؟!

ولقد أسهبنا في تناول هذه الآية، الخاصة بصرخة يسوع، لنوضح كيف يتم التحايل لتخطى التناقضات التي تثبت عبث الأيادي بنصوص الأناجيل، وكيف استخدم إنجيل يوحنا بالذات ـ المكتوب بعد المجامع الأولى التي تم فيها التحريف الأساسي أيام بولسر «الرسول»، وذلك لتأكيد العقيدة الجديدة وإضفاء « شرعية » لها!

إن مانود التأكيد عليه هو أن يسوع \_ وففا للأناجيل \_ وحتى آخر لحظة في حيات ظل مؤمنا بالله الواحد الذي ناداه قائلا بالآرامية التي هي لغته: « إلهي إلهي» أي آذ نادي الإله الواحد الذي لاشريك له، والذي أتي ليبشر به لتلك « الخراف الضالة» التي حادت عن رسالة التوحيد، وهي العبارة التي تم خلطها باسم إيلوي أوباسم إيليا النبي الإسرائيلي لطمس معالم التوحيد ونسج عملية التثليث.

ولا نود أن ننهى هذه النقطة بتساؤل ساذج رغم كل ماكتب فيها من ردود غير مقنعة قائلين: إن كان السيد المسيح إلها أو مساوياً له، فكيف يعبد نفسه ويتضرع إليها ولانود أن نطرح سؤالا أكثر سذاجة رغم كل ماكتب فيه من ردود غير مقنعة أيضا قائلين: إذا ماكان السيد المسيح هو الله، فمن ذا الذى تولى سؤون إدارة الكون أثن تجسده على الأرض؟! \_ خاصة وأن العقائد السائدة حاليا مازالت تختلف فى تعريف طبعته!!

إلا أنه من المؤسف حقا أن نرى عملية التحريف هذه تستمر حتى يومنا هذا، بـ وتمتد لتعبث بنصوص القرآن الكريم اختلاقا لأسانيد تؤبد هذا التزوبر..

فها هو الباحث « أو ليفييه كاريه» \_ مديرالأبحاث في المؤسسة القومية للعلو السياسية بمركز الدراسات والأبحاث الدولية بفرنسا \_ يزعم في كتابه الأخير الصادر فر نوفمبر ١٩٩٣م والمعنون: « الإسلام العلماني»، قائلا \_ في محاولة مغرضة للتقريب المزيف بين المسيحية والإسلام، تمشيا مع ذلك التيار السائد في هذا العقد خاصة \_: « م المؤكد أن العبارات التي يفندها القرآن لا تتعلق لا بالثالوث ولا بالتجسد أي تجسد ال في المسيح الذي قالت بهما المجامع المسكونية - ما علينا ؛ وإنما مايتم رفضه إجمالا فه « المبالغة المسيحية» والصمت المتواضع هو المطلوب من الذين يؤمنون بذلك حيال يخرج عن الإدراك الآدمي »!! (صفحة ١٠).

وهنا لا يسعنا إلا أن نقول للسيد الباحث ومدير الأبحاث في تلك المؤسسة ارجع إلى القرآن لترى مايقوله في هاتين النقطتين: التثليث وتجسد الله في يسوع، وهما نقطتا الخلاف الأساسي بين المسيحية والإسلام، وليقرآ سيادته سورة « الإخلاص» أو الآية الار) من سورة النساء ونصها : ﴿ يأهل الكتاب لإتغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له مافي السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا» ؛ وليقرأ أيضا الآيتين (٧٢، ٣٧) من سورة المائدة ونصهما: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح ابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظلمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب إليم » . أفلا تتوبون إلى الله؟!

إن « ما يخرج عن الإدراك الآدمى » هو عمليات التحريف ومحاولات فرضها حتى عن طريق الاغتيال . . والمطلوب حقا ليس «الصمت المتواضع» حيال مايكتشفه الاتباع من تحريف، وإنما إدانة كل هذا التعنت بصوت واضح .

كما نسوق تحريف آخر في الثبت التاريخي لقاموس ميكروروبير وهو « قاموس ثقافة عامة» صادر عام ١٩٩٠م، ونقرأ أمام سنة ٩٣٥م مجرد عبارة من ثلاث كلمات لكنها تقول الكثير: « نهاية صياغة القرآن»!! وكأن صياغة القرآن قد استغرقت ثلاثة قرون تقريبا من القرن السابع إلي القرن العاشر! وذلك أسوة بما تم في الأناجيل! في الوقت الذي يعلم الجميع أن القرآن قد أنزل وتم تدوينه في حياة الرسول على ويكفي هؤلاء المحرّفون مراجعة كتاب الجهشياري المعنون: « كتاب الوزراء والكتاب» ليدركوا أسماء الذين دونوه وتاريخ تدوينه. . بل من المعروف أن ثبات النص القرآني منذ عهد الرسول على من أكثر الأمور التي تثير النفوس المريضة في الغرب، ويجاهدون ـ منذ بداية انتشاره حتى يومنا هذا ـ للنيل منه .

## يسوع:

لا نتناول شخصية عيسى ابن مريم هنا إلا للتأكيد على حقيقة أنه كان إنسانا مرسلا برسالة بعينها؛ إذ يقول: « الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للآب الذى أرسلنى » (يوحنا ١٤: ١٤)؛ ويورد إنجيل لوقا عبارة: « بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً». (٢٣: ٤٧) كما .نقرأ في أعمال الرسل: « أيها الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصرى

رجل قد تبرهن لكم من قبل الله» (٢: ٢٢) إلخ..

بل هناك قول ليسوع لا يثبت أنه نبى فحسب، وإنما نبى سليط اللسان، الأمر الذى نرفضه نحن، كمسلمين، يفرض علينا القرآن الكريم الإيمان به كأحد الأنبياء، وبالتالى يوجب احترامه، ويقول إنجيل يوحنا فى الإصحاح العاشر: « فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم إنى أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلى هم سرّاق ولصوص. . أنا هو الراعى الصالح والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (٧ - ١١)!

ولا نعتقد أن هناك من زعم في الديانة التوحيدية السابقة بتجسد الآلهة.

فهى فكرة غير واردة فى العهد القديم فكيف يكون يسوع إلهاً ويتهم الآلهة التى أتت من قبله؟! ولا شك فى أن عبارة « جميع الذين أتوا قبلى» تقصد الأنبياء برمتهم وهى مقولة لا نقبل أن تنسب ليسوع كنبى، والتهمة الموجهة إليهم مرفوضة احتراما لمكانتهم كأنبياء، ولا يسعنا إلا ربطها بآخر الآية التالية « أنا هو الراعى الصالح»، التى تكشف عن أنانية مطلقة لاتتفق والإنسانية المفرطة التى أضفاها عيسى على الوصايا، وإنما كل هذا الجزء يجزم بالتحريف بغية إثبات عملية افتداء العالم \_ من جهة \_ لتبرير تنصير العالم تبديل المعمودية بالختان، وفرض فكرة الخلاص \_ من جهة أخرى \_ لتبرير تنصير العالم وفقا للهدف الذى رسمه تيار التعصب الكنسى حفاظا على السلطة واستحواذا عليها..

بل ما نود التأكيد عليه أيضا أن نفس عبارة «السيح» لا يجوز إطلاقها عليه، فهى بالعبرية تعنى الممسوح أو المدهون بزيت «وتشير إلى ملوك إسرائيل الذين كانوا يمسحون بالزيت عند اعتلائهم العرش. وبعد اختفاء الملكية أصبحت تعنى قدوم منقذ ـ سواء أكان فردا أم جماعة، سياسياً (ملكا) أم روحياً، وفقا لمختلف الاتجاهات اليهودية» (grandes dates du Christianisme) وإذا نظرنا إلى الموضوع من هذا المنطلق فالعبارة لاتنطبق على يسوع؛ لأنه لم يكن ملكا بل آثر الموت على الملك! وإذا نظرنا إليه من ناحية معنى نفس هذه العبارة باليونانية وهو «خريستوس»،المنشقة أصلا من اسم الإله المصرى القديم حوريس لوجدنا أنه ما أكثر الأبحاث التي تثبت عدم جواز إطلاق هذه العبارة على يسوع، بغض الطرف عن كل ماتثيره من مواقف تم تفنيدها وإثبات افتعالها لاستخدامها في قضية تخرج عن إطار هذا البحث، وهي قضية الألفية.

وقد أدت كل عمليات الخلط والمزج والتحريف هذه إلى أن العديد من المؤرخين تشككوا حتى فى وجود يسوع نفسه! ولا يعنى ذلك أننا ننساق خلف مثل هذه التطرفات، لكنا ننضم إلى الذين يدينونها ويدينون ما أدت إليه من نتائج أبعد ماتكون عما بشر به يسوع. ولا نشير هنا إلى مجرد الاختلافات العقائدية بين الفرق المسيحية

نفسها ولكن نشير أيضا إلى ما أدى إليه جعل المسيح مخلص ورب العالم ورفعه إلى مستوى التأليه والألوهية، إذ أدى ذلك «إلى استياء اليهود وسخطهم واعتبروه أعظم عار وأكبر فضيحة» ( الفكر الإسلامي في الرد على النصاري) \_ وهو الخلاف الذي لم يتم حله أو تخطيه حتى يومنا هذا رغم المصالحة السياسية المزعومة \_ وإن كان يكشف، من ناحية أخرى، أن عملية التأليه هذه مرفوضة منذ ابتداعها حتى يومنا هذا. وكلها خلافات يحاول البابا امتصاصها تحت مسمى توحيد الكنائس عملا بمقولة « في الاتحاد قوة» على حد تعبيره، خاصة إذا ما مد هذه القوة لتشتمل على أبناء عمومته الذين ظلت الكنيسة تضطهدهم طوال ألفي عام..

وهنا نتساءل: ترى هل سيغض البابا الطرف عن هذا التاريخ الممتد المخضب بالدماء وكأنه لم يكن، أم سيعترف بخطأ المؤسسة الكنسية؟!

## الأسرار أو الأسرار السبعة للكنيسة الكاثوليكية:

الأسرار هي: المعمودية، الميرون، مسحة المرضى، التوبة، الزواج، الكهنوت، والشكر أو الافخارستيا، وسنتناول أهمها باقتضاب:

### سر المعمودية:

يعتمد على تغطيس الطفل أو الفرد في المياة أو سكبها على الرأس كتعبير عن التطهر من الخطيئة الأولى، وهي من العادات المصرية القديمة، وانتقلت إلى التراث المهودي في العهد القديم، ثم انتقلت منه بالتبعية إلى العهد الجديد. والقول بأن يسوع هو الذي ابتدع المعمودية قول غير صحيح تاريخيا بدليل وجود الطقس من قبله، وبدليل قيام يوحنا المعمدان بتعميد يسوع؛ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المطالبة بالتعميد على لسان يسوع في آخر إنجيل متى (٢٨: ١٩) لا تضفى أية شرعية على هذا الطقس، بل على العكس من ذلك إنها تثبت تلاعب الأيادي العابثة بالأناجيل لتبرير ماقام به بولس من تحريف للعقيدة المسيحية بإلغائه الختان ـ الذي يمثل العهد الذي فرضه الله « عهداً أبدياً» وقيامه بفرض المعمودية بدلا عنه!

## سر الميرون:

ويعنى وضع اليد على رأس الشخص الذى يتم تعميده لإحلال الروح القدس بعد الغطاس، وهو أيضا من الطقوس القديمة المتوارثة عن المصرى القديم، ومنها انتقل إلى التراث اليهودى، وهو وارد فى سفر اللاويين فى عشرات الآيات.. وأول من مارسها فى المسيحية هم الرسل، إذ كانوا يضعون أيديهم على المعمدين، مع العلم بأن « الروح

القدس لم يكن قد حل بعد على أحد منهم» وفقا لما ورد في الأناجيل السائدة حاليا (أع ١٤ ـ ١٨) فأيهما نصدق؟!

ثم نطالع فى أحد الكتيبات الدينية: « ولما ازداد عدد المؤمنين نظرا لانتشار الدين المسيحى فى سائر أنحاء العالم أصبح متعذرا على الرسل أن يطوفوا فى كل مكان لكى يضعوا أيديهم على المعمدين؛ لهذا رأى الرسل تحت قيادة الروح القدس وإرشاده أن يستبدلوا وضع الأيدى بالميرون المقدس»! ( القمص دميان يوسف: « حوار فى السبعة أسرار»).

وهنا لابد من تعلبق عابر على هذا النص المكتوب عام ١٩٨٩م، والذى يكشف بكل أسف عن استمرار التلاعب بالألفاظ وبعقول الأتباع أو القراء، فالحديث عن أيام الحواريين بطرس ويوحنا اللذين كانا يبشران في السامرة بعد وفاة يسوع مباشرة، أى في الوقت الذي لم تكن فيه المسيحبة قد عُرفت بعد، بل كانت تحارب بضراوة.. ثم يتحدث نيافة القمص عن « انتشارها في العالم بأسره أيام الرسل»؟!!

ومن ناحية أخرى نطالع فى نفس هذا المرجع: « لقد اختارت الكنيسة زيت الميرون المقدس ليكون علامة الروح لأنها رأت أن الله كان يمنح الروح القدس لملوك وكهنة العهد القديم بهذه العلامة عينها، والله يأمر موسى فى العهد القديم قائلا: « وأنت تأخذ لك فخر الأطياب.. وتضعه دهنا مقدسا للمسح وتمسح به خيمة الاجتماع وتمسح هرون ونبيه وتقدسهم ليكونوا لى» ( خر ٣٠: ٢٢ ـ ٣١) ومن هنا يتضح أن مادة الميرون ليست من اختيار البشر وإنما أخذتها الكنيسة من العهد القديم » ( صفحة ٧١).

ولا نذكر شيئا هنا أيضا عن الأصل المصرى، القديم لطقس الدهان والمسح بالطيب المقدس وانتقاله أيضا إلى التراث اليهودى، لكنا نتساءل : كيف يمكن اعتبار هذا الميرون وسره من الطقوس الأساسية المنزلة ـ كما يقولون ـ ثم نقرأ « إن بولس وبوحنا، مؤلف الإنجيل الرابع، قد أدارا ظهرهما كلية لليهودية»! - Emcycl. Bordas: philo. Relig - بل لقد قال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: « إن كان بالناموس برتُ فالمسيح إذاً مات بلا سبب» ( الإصحاح الثاني: ٢١) . . أي مامعناه: إذا كان العدل ينجم عن التوراة فإن المسيح قد مات هباء . . وكأن فاعلية أو جدوى موت يسوع مرتبط بإلغاء التوراة والإيمان به وحده وببعثه!! ويبلغ التناقض مداه حينما نطالع في الإصحاح التالي مباشرة، الآية العاشرة: « لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ماهو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به» . . ويحار المرء أي آية يصدق؟ ويظل التساؤل :

كيف يقوم بولس بإلغاء العهد القديم وتظل الكنيسة محتفظة بأحد تعاليمه وتعتبرها من أسرارها الأساسية ؟

# سر الزواج:

يمثل هذا السر \_ وفقا لبولس الرسول \_ زواج السيد المسيح من الكنيسة، لذلك أوضح أن زواج الربط في معنى الزواج الرمزى الديني والاجتماعي أدى إلى استحالة قبول فكرة الطلاق في المسيحية وجعل الزواج أبدياً، وإلا فإن انفصال الزوجين يرمز إلى إمكانية انفصال يسوع والكنيسة!!

ومازالت هذه القضية من الأمور المختلف عليها بين الكنيسة والأتباع، بدليل اهتمام البابا يوحنا بولس الثانى بها وإصراره على رفض مبدأ الطلاق رغم كل ما يتعرض له من ضغوط وانتقادات، فهذه النقطة بالذات من أكبر المشاكل التي يعانى منها الاتباع ويتحايلون عليها . .

## سر الشكر أو الإفخارستيا:

يقول النص الوارد في إنجيل يوحنا: " فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدى ويشرب دمى فله حياة آبدية وأنا أقيمه في " اليوم الأخير لأن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق. من يأكل جسدى ويشرب دمى بثبت وأنا فيه " (٦: ٥٣ ـ ٥٦)

ودون المساس بمصداقية هذا النص من الناحية التاريخية، فمن المعروف أن هذا الطقس وطقس المعمودية يمثلان أهم أسرار المسيحية، ومع ذلك فهو مثار خلاف حتى يومنا هذا: فبالنسبة للكاثوليك: إن الخبز والنبيذ يتحولان فعلا في المناولة إلى لحم السيد المسيح ودمه، بينما يعد هذا الطقس رمزا روحيا فحسب لدى أتباع «كالقن».

ويقول « جيرالد ميساديبه» ( في كتابه : « مُشعل الحريق»): « لا يوجد أي دليل على أن هذا الطقس كان سائدا من قبل، كما أننا نعلم أن بولس هو أول من أقام طقس الإفخارستيا» بينما يوضح المؤرخ « أرنولد توينبي » الجانب التاريخي قائلا: « إن القربان الذي يمثل الطقس الأكبر للمسيحية هو عملية انتقال للعبادة السائدة في البحر الأبيض المتوسط لأحد آلهة الإنبات وعناصر الخبز والنبيذ هي من المنتجات المحلية» ( التاريخ).

## الأناجيل:

نطالع تحت عنوان « مشاكل نقدية وتاريخية » في موسوعة بورداس الفلسفية الدينبة الصادرة عام ١٩٨٠م مايلي: « لقد تخلي المفسرون في العصر الحديث عن الفكرة القائلة

بأن نصوص الأناجيل منزلة، وأن الله قد أملاها على الناس كلمة كلمة وحرفا حرفا»! وإذا ماكانت هذه العبارة الحاسمة تتعلق بالعصر الحديث، فذلك لا يعنى أن مصداقية نصوص الأناجيل لم تثر الانتقادات إلا في هذا القرن. فمن الثابت تاريخيا أن العقيدة المسيحية الحالية قد عرفت عشرات بل مئات الانقسامات والمعارضات منذ أن قام بولس الرسول بتحريفها، وذلك بمناقضة أقوال السيد المسيح، ورفضه التوراة وتغييره العهد ، أي استبدال المعمودية بالختان الذي فرضه الله « فرضا أبديا» . وذلك في الوقت الذي قال فيه يسوع: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ماجئت لأنقض بل لأكمل» ( متى ٥: ١٧)!!

وما أكثر المراجع التي تناولت تحريف بولس للعقيدة المسيحية..

ولقد عرفت القرون الأولى أكثر من عشرين انقساما أو عقيدة منشقة،احتجاحا أو تصويبا لما قام به بولس من تحريف . . وكان لكل من هذه الجماعات أناجيلها وكتاباتها بل إن يوحنا الدمشقى (٦٧٥ ـ ٧٤٩) يورد في كتابه المعنون: «منبع المعرفة» الذي قام بتحليل العلاقة بين الإنسان والحرية، والذي كتبه عام ٢٤٧م، مائة وثلاث عقيدة وانقساما، يعتبرها هرطقات منشقة عن المسيحية، ومنها الإسلام! ومن المؤسف أنه كان يعرف الإسلام عن قرب، إذ أنه عاش في بلاط الخلفاء . راجع: (المسيحيون بين الدبانات).

ومن المعروف أن الأناجيل الحالية ظلت في تغيير مستمر حتى المجمع المسكوني المعروف باسم مجمع ترانط المنعقد من عام ١٥٤٥م إلى ١٥٤٩م، ثم من عام ١٥٥١م إلى ١٥٥٦، ومن عام ١٥٦٢ إلى ١٥٦٣ . أى أنه انعقد على مدى ثمانية عشر عاما تقريبا، قام خلالها باعتماد وفرض كل ماجرى من تعديل وتحريف يمثل المسيحية في شكلها الحالى. . أى أنه حتى القرن السادس عشر لم تكن الأناجيل الحالية قد استقرت بعد، لكى لا نقول شيئا عن الاختلافات التى يلاحظها الباحث من طبعة إلى طبعة حتى يومنا هذا. . ( راجع: الطبعة الثالثة. لكتاب المستشار: منصور حسين عبد العزيز: دعوة الحق أو الحقيقة بين المسيحية والإسلام ،الصادرة عام ١٩٩٤م) .

وقد أشار العديد من الباحثين إلى آلاف التخريفات، وأورد الباحث رحمة الله خليل الرحمن الهندى نصوصا تثبت ثلاثين ألف اختلاف في نصوص الأناجيل برمتها! فكيف يمكن أن يقال: « إنها منزلة»؟ بل كيف يمكن للبابا يوحنا بولس الثاني، الذي يتغنى بالحقيقة وروعتها، أن يواصل ترديد هذه العبارة في كل خطبه الرسولية، وخاصة خطابه الأخير، موضوع هذا البحث؟!

وما إن جاء عصر النهضة حتى كانت معلومة «تحريف الأناجيل» من الأفكار السائدة المثبوتة علميا، وأنها لا تتفق فيما بينها ولا فيما بين كتبها ورسائلها المختلفة. ثم أتى عصر التنوير الذى قام من ضمن ماقام للمطالبة بدراسة النصوص الإنجيلية، وتحقيق ترجماتها على الأصول القديمة، وفي نفس تلك الفترة بدأت الانقسامات الكبرى في العقيدة المسيحية، حتى بات من الشائع أنه ما من ديانة في العالم قد تعرضت لمثل هذه الانقسامات والتشعبات كالمسيحية منذ نشأتها!

ولقد أصبح من المحال \_ في عصرنا هذا \_ التعرض للأناجيل دون الأخذ في الاعتبار أعمال العديد من الآباء الذين يحاربون تحريف النصوص وتزييفها، خاصة في مطلع هذا القرن.

الأمر الذى أدى إلى إيجاد علم الحداثة، الذى يعنى دراسة النصوص الإنجيلية بناء على الاكتشافات العلمية الحديثة التى لم تعد معطيات الأناجيل تتفق وإنجازاتها ومن أهم الأبحاث التى دارت فى هذا المجال ماقام به «موريس بوكاى»، إذ أثبت أن كافة معطيات الإنجيل والتوراة لا تصمد أمام العلم، بينما كافة معطيات القرآن صحيحة ثابتة لاتهتز بل لقد أوضح أن هناك ماورد فى القرآن ولم تكن العلوم الحديثة قد توصلت إليه بعد وثبتت صحتها علميا .

وقامت المواجهة الدامية بين المطالبين بالبحث والدراسة لاستبعاد ماأطلقوا عليه «الشوائب»، وبين المتعصبين المتمسكين بكل ماتم من تحريف في العقيدة الأمر الذي أدى إلى إيجاد تعبير « الأصوليين » أي المتمسكين بالأصول كما هي، بكل ما أجرى فيها من تحريف \_ وهنا لابد من توضيح أن معني « الحداثة» « والأصولية» في المجال المسيحي يختلف تماما عنه في أي مجال آخر، وخاصة في الإسلام إذ أن فرض الحداثة على يختلف تماما عنه ي تحريفه، وتعبير الأصولية في الإسلام يعنى التمسك بالقرآن المنزل والسنة التي لم تحرف!

أى أنه منذ مطلع هذا القرن، وخاصة منذ قرابة انتصافه، لم يعد من الممكن إغفال أعمال حاسمة الأهمية كأبحاث الأب «رودلف بولتمان» التي هزت الغرب بكل ماكشفت عنه من حقائق وتحريف، ولا أعمال ديبون ـ سومير، أو درويرمان، أو الأسقف لوفيفر، أوكازانوفا أو لوازى ـ وكلهم قد حرمتهم الكنيسة! ولا يسع المجال هنا لذكر قائمة تمتد لتضم مئات الأسماء خاصة إذا ما أضفنا إليها العلماء والباحثين غير اللاهوتين أو غير الكنسين.

كما لا يمكن تناول الأناجيل دون الأخذ في الاعتبار بالاكتشافات والحفائر الحديثة،

وبخاصة المخطوطات المعروفة باسم مخطوطات قمران أو البحر الميت، المكتشفة عام ١٩٤٧م، وكذلك مخطوطات نجع حمادى، المكتشفه عام ١٩٤٥م. فالمجموعة الأولى تثبت وجود جماعة دينية باسم الأسينين، قد عاشت منذ حوالى ألفى عام، وقد عثر على وثائقها في أحد عشر مغارة حول البحر الميت بالأردن. وهي مخطوطات مكتوبة بالعبرية القديمة وبالآرامية، وتنقسم هذه المخطوطات إجمالا إلى قسمين: إحدهما يتعلق بالعهد القديم، بينما يتعلق الآخر بالطائفة نفسها ويثبت أنها النواة الأولى للمسيحية بل لقد كان رئيسهم المعروف باسم «سيد العدالة» قد تعرض لنفس عملية الصلب من فرق الرومان أيام احتلالهم مدينة القدس عام ٦٣ ق. م.

ولقد أثبت العديد من الباحثين، ومنهم متخصصون في اللاهوت، أن السيد المسيح قد عاش معهم ودرس تعاليمهم في تلك الفترة التي لا تذكر فيها الأناجيل المعتمدة الحالية أي شيء عن مرحلة تكوينه! لذلك يحاول بعض الآباء الكاثوليك « لَيُ نصوص» هذه المخطوطات ونقل وقعة صلب « سيد العدالة» إلى نهاية الفرن الميلادي الأول لإبعاد الشبه الحميم بينها وبين مايفرضونه على السيد المسيح ( راجع موسوعة بورداس، الفلسفة والدين) الأمر الذي يؤكد صحة الآية القرآنية القائلة: ﴿ وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم﴾ [النساء: ١٥٧].

أما مجموعة مخطوطات نجع حمادى فهى تضم العديد من الأناجيل التي تكشف عملية الحجب والتعتيم التي حكبت عبر المجامع..

وهنا لابد من الإسارة إلى العدبد من الأبحاث الحديثة التى تناولت رسائل بولس الرسول وخطبه من أمثال روبير آمبلان، جونتر بورنكام، انطوىي نيريل هانسن، هيام ماكوبي، ألبير شفايتزر، خوان لويس سجوندو وغيرهم، وجميعهم يلتقون فى دهشة واحدة على حد فول ج . آ. ويلز ناجمة عن " أن الرسائل والخطب لا تذكر أى شي على الإطلاق عن حياة بسوع: لا تاريخ أو مكان ميلاده ولا محاكمته، ولاشيء عن القدس بصفتها المكان الذي " صلب" فيه. كما أنها لا تتحدث عن يوحنا المعمدان، ولا يهوذا، ولا تنكر بطرس له والذي لا يتحرج بولس من اتهامه باللؤم. . بل لا تقول شيئا عن أن يسوع قد " قتل" إن كل المادة الأساسية التاريخية للأناجيل، المعتمدة منها أو المستبعدة، قد أفرغت ببساطة، بما في ذلك المعجزات التي قام بها يسوع . إن يسوع في تبشير بولس ينتقل إلى مستوى التجريد بل إن المرء لا يلحظ منها أن يسوع كان معلما أخلاقيا، وأن علم أخلاق بولس ومفاهيمه هي التي تسيطر بدلا عن تعاليم يسوع" .

كما تجدر الإشارة إلى ماقاله الأب كارل رانير بصدد المجمع المسكوني الفاتيكاني

الثانى، موضحا كبف أنه أصبح من الصعب تصديق الأناجيل من كثرة ماتم بها من تحريف مفروض على المعانى الأصلية للنص؟ وكيف « أن هنا المشاكل أصبحت تبدو أكثر صعوبة بسبب التقدم السريع المذهل فى العلم وفى مجال التاريخ الأول للمسيحية: ففد أصبح من الصعب على الكنيسة الكاثوليكية حاليا أن تتمسك بالطابع التاريخى لنصوصها وأصبح لزاما عليها أن تعترف ـ مرغمة ـ بطابعها الأسطورى والخيالى. وقد ألح العديد من رجال الكهنوت فى المجمع على ضرورة القيام بمثل هذه المراجعات حتى لا يصاب الأنباع بإحباط، ولا يتعرض المتقفون لفضيحة، وحتى لا تتعرض العقيدة الكاثوليكية نفسها للسخرية ويقع رجال التفسير الكاثوليكي في مأزق، وحتى لا يطول الصمت للرد على أبحات الأب البروتستنتي روءلف بولتمان الذي وصل في كشفه عن تحريف النصوص الإنجيلية إلى أبعد الحدود.. وهي القرائن التي استعان بها الأسقف تحريف النصوص الإنجيلية إلى أبعد الحدود.. وهي القرائن التي استعان بها الأسقف النظير.. والسلطة الكاثوليكية لم يكن بوسعها عدم التعرض لهذه الضرورات ذات الغواقب التي لن تحصى في السنوات المقبلة».

وهنا لابد من أن نضيف ماقاله الأب لورنثان في تحليله للمناقشات التي دارت حول الوحي قائلا: « إن ما نخشاه بالفعل هو أن الكنيسة قد بدأت حوارها مع ممثلي البروتستانتية التقليدية، بينما الجيل الصاعد قد تشرب ونما على مدرسة بولتمان، وبذلك فإن هذا الحوار الذي أقامه الفاتيكان فد تم تخطيه» . . أي أن ما أسفر عنه ذلك المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قد تم تخطيه في الواقع، وأن الزمام قد أفلت من الكنيسة، وهو ما يفسر ذلك الإيقاع المحموم للبابا يوحنا بولس الثاني في استعادة « خرافه الضالة» وفرض قبضة من حديد عليهم وعلى بنيانه الكنسي المتصدع.

ومن ناحية آخرى، فإن الإدانات الموجهة ضد العبث الذى تم بالأناجيل ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لأصوات ارتفعت منذ القرون الأولى تحذر من ذلك التحريف الذى يتم بنصوصها ولا نذكر سوى سلسوس، الهيلسوف الأفلاطوني، إذ يقول في القرن الثاني الميلادي، في كتابه المعنون: « الخطاب الحقيقي» (le Discours veritable). « إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم تلاث أو أربع مرات بل أزيد من هذا كما بُدلت مضامينها»...

فكيف يصر نيافة البابا ويكرر فى خطابه أنها « نصوص منزلة» ؟! بل كيف يصر نيافته على فرض هذه العقيدة المحرفة على العالم أجمع لتبدأ الألفية الثالثة وقد تم تنصير العالم تحت لواء كاثوليكبة روما؟!

#### الوصايا:

تنص الوصایا، كما هی واردة فی سفر الخروج، الإصحاح العشرون، من طبعة الام علی مایلی: «ثم تكلم الله بجمیع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذی أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة. لا یكن لك آلهة أخری أمامی لاتصنع لك عثالا منحوتا ولا صورة ما مما فی السماء من فوق وما فی الأرض من تحت وما فی الماء من تحت الأرض لا تسجد لهم ولا تعبدهن لانی أنا الرب إلهك إله غیور افتقد ذنوب الآباء فی الأبناء فی الجیل الثالث والرابع من مبغضی واصنع إحسانا إلی ألوف من محبی وحافظی وصایای. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لان الرب لایبریء من نطق باسمه باطلا. اذكر یوم السبت لتقدسه. ستة أیام تعمل وتصنع جمیع عملك. وأما الیوم السابع ففیه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وبنتك وعبدك وأمتك وبهیمتك ونزیلك الذی داخل أبوابك لأن فی سته آیام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافیها. واستراح فی الیوم السابع. لذلك بارك الرب یوم السبت وقدسه ـ أكرم أباك وأمك لكی تطول أیامك علی الأرض التی یعطیك الرب إلهك، لاتقتل لاتزن ـ لاتسرق، لا تشهد علی قریبك شهادة زور لا تشته بیت قریبك لاتشته امرأة قریبك ولاعبده ولا أمته ولاثوره ولاحماره ولا شیئا عما لقریبك» (١ ـ ٧٢).

وينتهى الإصحاح بتكرار وصية عدم الشرك بالله والنص على البساطة والتقشف فى بيت العبادة، إذ تنص الآية(٢٣) ومابعدها من نفس الإصحاح على: « لا تصنعوا معى آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من تراب تصنع لى . . وإن صنعت لى مذبحاً من حجارة فلا تبنه منها منحوته، إذا رفعت عليها أزميلك تدنسها».

وتنقسم هذه الوصايا إجمالا إلى وصايا توحيدية، وتشريعية، وأخلاقية، لنخرج منها: بالتوحيد وبأنه لا إله إلا الله؛ وبتحريم الصور والتماثيل إن كانت للعبادة والشرك بالله؛ وبتواصل ذنب الآباء حتى الجيل الثالث أو الرابع في الأبناء؛ والقيام بأعمال الدنيا طوال سته أيام من الأسبوع وبتقديس يوم السبت لأن الرب قدسه؛ وبالنهى عن البزخ في دور العبادة.

ثم جاء السيد المسيح، الذي أتى مكملا للناموس وغير ناقضا له أو للأنبياء ( متى ٥:١٧)، ليضفى على هذه الوصايا \_ فى خطبة الجبل \_ نزعة إنسانية فائقة، مضيفا إليها وصية الحب، الممثلة فى حب الآخر كحب الإنسان لنفسه ( متى ١٩: ٢٩) وإن لم يكن هو أول من قالها فى الواقع، إذ نراها واردة بنصها فى سفر اللاويين (١٩: ١٨)!

ثم يزيد يسوع من قيمة هذا الحب قائلا: " هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا

كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» ( يوحنا ١٥ : ١٢ ـ ١٣) . . أى أنه قد أضاف بالفعل التضحية بالذات من أجل حب الآخرين .

وما إن انتقل السيد المسيح حتى بدأ تحريف الرسالة بعد وفاته على أيدى بولس الرسول ( وذلك ماتؤكده العديد من الأبحاث التى لا نذكر منها سوى أعمال سميث، ولوتجرت، وشميتال، وإيكر، ومونك، وماير، وميساديه) ولانتعرض إلى هذه النقطة إلا لارتباطها الشديد بالخطاب الرسولى الذى نحن بصدده. فما إن بدأ التحريف آنذاك حتى دبت الخلافات بين الحواريين في مجمع القدس وخاصة بين بولس وبطرس، وقد أورد ميسادييه، في كتابه عن « بولس، مشعل الحريق»، كيف أنهما تبادلا السب والاتهام باللؤم وسوء النية والهرطقة! وإن كانت الأناجيل تحاول غض الطرف عن هذه الوقائع إلا أن أصداءها تتردد فيما بين الرسائل وأعمال الرسل!

وخرج بولس من هذه المعارك بأن فرض وجهة نظره وقام بتغيير العقيدة .. بل هناك من يطرح فكرة أنه اعتنق المسيحية ليجرفها بعيدا عن مسارها. ومايعنينا في هذه النقطة بالذات هو إلغائه الناموس، أو التوراة، بما في ذلك الوصايا، واستبداله المعمودية بالختان، بانياً تبشيره على الإيمان بيسوع وبعثه لأن العقيدة اليهودية قد انتهت، أي أنه بني تبشيره على الإيمان بالبعث، الذي اعتبره النسق الجديد، وليس على رسالة يسوع وبذلك أصبحت الديانة المسيحية هي الديانة الوحيدة بين الديانات التوحيدية الثلاث التي تقوم على شخص محوري هو يسوع وليس على التوحيد بالله .

ولا يوجد دليل أوضح من رسالة بولس إلى أهل غلاطية التى يتجلى فيها اللعب بالألفاظ وبالحقائق التاريخية . . . ويصل تحايله إلى الذروة بأن جعل من عملية الصلب ـ التى تمثل قمة الإهانة عند اليهود أوهى الفضيحة بعينها ـ وتحويلها من لعنة إلى مفهوم جديد يمثل الفداء ، إذ نراه يقول: « . . أبأعمال الناموس أخدتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد [ أى بالحتان] . . كما أمن إبراهيم بالله فَحُسب له برأ . اعلموا إذا أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم » . والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم إذا اللين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن؛ لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة؛ لأنه مكتوب ملعون كل من يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به . . ولكن الناموس ليس من الإيمان . . المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا؛ لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح . . .

وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد في نسلك الذي هو المسيح. . » (٢:٣ ـ ١٦).

وأول ما نخرج به من هذه الرسالة هو اتهام بولس لأهل غلاطية بالغباء لالتزامهم بالختان وأنه لابد من اكتفائهم بالإيمان! وضرب لهم مثال سيدنا إبراهيم الذي آمن بالله فحسب، فكافأه على إيمانه، وإذا مارجعنا إلى نص الآيات في سفر التكوين لأدركنا كيف قام بولس الرسول بتحريف النص إذ نقرأ في سفر التكوين: «أما أنا فهو ذا عهدى معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى بعد اسمك أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأنى أجعلك أبا لجمهور من الأمم... وأقيم عهدى بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا. . هذا هو عهدى الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدى في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فنقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكس عهدى » (١٧: ٤ ـ ١٤).

وأول مانشير إليه هو أن نص العهد القديم قال: « أبا لجمهور من الأمم» ولم يقل «جميع الأمم» كما حرفها بولس، والفرق شتان بين التخصيص والتحديد أو التعميم، أما تلاعبه بلفظ نسل وأنسال ليقصر سلالة إبراهيم على يسوع؛ فأوضح من أي تعليق فإسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم والأكبر من إسحاق بأربعة عشر عاما.

ولا يسعنا إلا أن نتساءل بأى حق يقوم أحد الحواريين بإلغاء هذا العهد الأبدى وإلغاء الناموس برمته بعد أن أضفى على نفسه لقب رسول؟! والغريب أن نطالع فى أحد المراجع الغربية عن الكنيسة القبطية: « أن الأقباط يختتنون من باب النظافة الصحية»!! والأكثر غرابة أن ترد هذه العبارة على لسان الأب بول بورجيه فى كتابه عن «الأقباط». . وكان الأجدر به كأحد رجال الإكليروس المفترض فيه الأمانة الموضوعية، أن يقول: إن هذه النقطة تمثل إحدى الخلافات الجوهرية بين الكنيسة القبطية والكاثوليكية!

ولم نسرد كل ماتقدم إلا لسبب واحد هو: أن البابا يوحنا بولس الثانى قد أسس خطابه الرسولى الأخير على الوصايا بكلها، مطالبا بضرورة الالتزام بها، وبأنها تمثل الحجر الأساسى للأخلاق الكاثوليكية. وهنا لا نملك إلا أن نتساءل: أيهما نصدق: بولس «الرسول» الذى ألغى الناموس برمته بما فيها الوصايا ليفرض الإيمان بيسوع

وبعثه؟! أم نصدق البابا يوحنا بولس الثانى الذى يتحايل بالنصوص لإثبات رأيه تبريراً لعملية تنصير العالم التي يقودها وحددها بنهاية هذا العقد؟!

وقبل أن ننهى هذه النقطة لابد من الرجوع إلى بدايتها وهى الوصايا ـ لنجد أن هناك أكثر من نقطة قد خالفتها الكنيسة على مر العصور، ومنها: الشرك بالله بدلا عن التوحيد بجعلها يسوع مساويا لله عز وجل؛ إباحة التصوير والنحت فى مجمع نيقيا المسكونى الثانى المنعقد عام ۷۸۷ لحسم معركة الأيقونات القائمة بين رجال الكنيسة من ناحية، وبين رجال الكنيسة والحاخامات من ناحية أخرى، وتحول هذه الأيقونات إلى تماثم يتعبدها الأتباع؛ فرض الخطيئة الأولى على كافة الأجيال والأتباع فى حين أن النص يقول لفترة ثلاثة أو أربعة أجيال ـ وإن كان هناك نص آخر يقول: إن خطايا الآباء لا يتوارثها الأبناء. فرض يوم الأحد كيوم راحة بدلا عن يوم السبت، ويبرر البابا يوحنا بولس الثاني إصراره هذا على التحريف ـ رغم مصالحته مع اليهود بعد تبرئتهم من دم المسيح ـ قائلا في «كتاب التعليم الديني» الجديد الذي أصدره في نوفمبر ١٩٩٢م: « إن يوم الأحد يمثل أول الأيام عقب يوم السبت ـ والتحايل بالألفاظ هنا أوضح من أي يوم الأحد يمثل أول الأيام عقب يوم السبت ـ والتحايل بالألفاظ هنا أوضح من أي تعليق ـ أما بذخ الكنائس وما اتسمت به من كتل من الذهب والمجوهرات، أو حتى ثياب رؤسائها المحلاه بأغلى أنواع الفراء ونفائس الأقمشة ومقارنتها «بمذبح من تراب» كما تقول الآية ـ فلا تعليق أيضا.

ولاشك في أن كل هذه التجاوزات تمثل جزءاً من الخلافات الداخلية التي تعانى منها الكنيسة ومن وقع انعكاساتها على الأتباع، كما أنها تمثل بعضا من أهم المتناقضات الواردة في خطاب ( روعة الحقيقة ». .

وبعد هذا العرض الخاطف لأهم المتناقضات القائمة والثابتة تاريخيا ووثائقيا فى العقيدة بشكلها الحالى، لا نملك إلا أن نتساءل: كيف يمكن لنيافة البابا أن يصر على فرض الكاثوليكية الفاتيكانية لا على أتباعه فحسب، وإنما على العالم أجمع؟! وكيف يمكنه الإصرار على أنها الخط الوحيد السليم للعقيدة، والتمسك بعدم تغيير أى شىء فها؟!

أما اعتبار الوصايا كحجر أساس للأخلاق الكاثوليكية ـ وخاصة وصية الحب وحب الآخر أو القريب بدرجة التضحية بالذات فلا نملك هنا أيضا إلا أن نسأل نيافته:

ترى هل ماقامت به الكنيسة منذ نشأتها ضد أتباعها المنشقين وماقامت به ضد الإسلام منذ ظهوره وبداية انتشاره، بل وما تقوم به حاليا من محاصرة وإبادة للإسلام

والمسلمين (\*\*) ـ هل يندرج تحت الحب والتسامح ؟! أن تكون الوصايا بصفتها دينا توحيديا حنيفا ملزمة للأتباع، فلا يمكن لأحد أن يعترض عليها. أما أن يتم تحريفها لتستخدم كأداة قمع وقهر ملطخة بالدماء فلا نرى من يمكنه تقبل ذلك .

والمطالبة باعتبار تصرف يسوع وأعماله ومبادئه بمثابة القاعدة الأخلاقية للحياة المسيحية، فذلك هو نفسه مايطالب به المعترضون على التحريف في كل مكان، لكن السؤال هنا: أية أعمال وأية تصرفات؟ المنسوجة عبر المجامع أم الحقيقية التي تم التعتيم عليها؟!

وليس المطلوب من أحد أن يغير عقيدته لكن مايطالب به الأمناء من الباحثين من رجال اللاهوت أو من المدنيين، والذين نضم صوتنا إليهم، هو أن يكف التيار المتعصب في المؤسسات الكنسية عن تلاعبه الأكمه بالدين، وأن يحترم عقائد الآخرين، وبخاصة الإسلام الذي أتى مصوبا ومكملا للعقيدة التوحيدية، وكاشفا لما تم فيها من تحريف بأيدى المتعصبين من رجال كهنوتها \_ وهنا لا يسعنا إلا أن نقول: ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾ [ البقرة: ٢٩]. .

<sup>(#)</sup> راجع كتابنا: «محاصرة. . وإبادة ـ موقف الغرب من الإسلام» .

## ٢ ـ الكنيسة والأزمة

من خلال تناولنا لهذه النقطة سنتعرض لنبذة خاطفة عن بولس الرسول، المؤسس الحقيقى للعقيدة المسيحية الحالية؛ ولأهم المجامع، بصفتها القناة السلطوية التى اعتمدت عليها الكنيسة كلما احتاجت إلى إضفاء شرعية رسمية على تجاوزاتها السياسية والدينية؛ ومنها إلى الكاثوليكية كمذهب «عالى وحيد» يحاول التيار المتعصب بزعامة البابا فرضه على العالم أجمع؛ ومجمع الفاتيكان المسكونى الثانى كنقطة تحول جذرية للكنيسة الكاثوليكية وأهم أبعاد الأزمة الراهنة التى يواجهها الكرسى الرسولى.

مازالت كافة المراجع العلمية التى تتناول نشأة المسيحية تجمع على صعوبة إن لم يكن استحالة القيام بعمل ثبت زمانى لرحلات بولس الرسول وتحركاته. الذى بدأ تبشيره باتباع منهج بسيط: إذ اتجه أولا إلى معابد اليهود لينبئهم بالخلاص. إلا أنهم عادة ماكانوا يطردونه بعيدا، فاتجه إلى الوثنيين . . وكان يؤكد أن التوراة لم تعد صالحة وأن الخلاص أصبح يعتمد على الإيمان بيسوع، آدم الجديد المصلوب من أجل الخطيئة، والإله الذى بعث منتصراً على الموت. إلا أن تأليهه ليسوع لم يثر غضب اليهود بالصورة التى أثارها استبعاده للتوراة وللختان» (les grandes dates du christianisme).

ذلك هو مانطالعه في أحد القواميس الرسمية الصادرة في سلسلة من المراجع تحمل اسم: « الأساسيات»! أي أن هذه المعلومات تعد من الأساسيات التي يمكن الاعتماد عليها أو الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن الاكتفاء بها. ثم يوضح كاتب هذا البحث في نفس القاموس قائلا عن سبب غضب اليهود وعدائهم: « إن المسيح مصلوباً يمثل فضيحة بالنسبة لهم، كما أن الحتان بالنسبة لهم يمثل العهد الذي أقامه الله عهدا أبديا، واستبعاده يعنى ابتعادهم عن العقيدة والدين المنزل، لذلك تم القبض على بولس في مدينة القدس. . . أما المعطيات الخاصة به والواردة في « أعمال الرسل» وفي «رسائله» فهي متناقضة أحيانا لأن لوقا، الذي كتبها لم يتبعه في كل تنقلاته . كما أنه عادة ما كان يستبعد المشاحنات والخلافات التي قامت بينه وبين الحواريين أو اليهود المسيحيين. ومع ذلك، ورغم عدم اليقين القائم، يعد بولس الشخصية الرئيسية للجيل الأول من المسيحيين ورسول الوثنين»!!

وتمتد قائمة المراجع التي تدين تحريف بولس للعقيدة المسيحية الأصلية إلى عدد لا يتصوره المرء . ونظرا لصعوبة الإشارة إليها أو إلى العديد منها، سنكتفى بآخر ماظهر بهذه القائمة، التى بدأت تدينه منذ القرول الأولى الميلادية، وإن تزايدت عناوينها فى هذا القرن. وأحدث ما ظهر من هذه المراجع للباحث جيرالد ميسادييه، وهو بعنوان: «مُشعل الحريق، حياة شاؤل، الرسول» (١٩٩١م).

ويقول المؤلف في المقدمة: « إن شاؤل الذي أصبح بولس فيما بعد، هو المخترع الأساسي للمسيحية وأول مشرع لها. فمن المؤكد أنه بعد صلب يسوع، كان أتباعه يعتبرون أنفسهم كيهود أتباعا ليسوع، وإن شاؤل الدائم الاختلاف مع يعقوب وبطرس، قد نظم عملية انشقاق الجماعة المسيحية عن اليهودية والتوراة، ولولا هذه المهمة الضخمة التي رودت الإنسانية \_ زمنيا \_ بالديانة التوحيدية الثانية إذ أن الديانة التوحيدية الثالثة هي الإسلام، لما تغيّر مصير الغرب بهذا القدر. فهو الذي أرسى القواعد الأولى للديانة المسيحية الحالية، وهو الذي حول رمز الصليب من أداة تعذيب إلى رمز جديد، وهو الذي أبعد أتباع يسوع عن الشرع الموسوى، وهو أيضا الذي أغرق المسيحية في التبتل وعداوة الم أة».

ومن أهم النقاط التي بدأ المؤلف في بحثها وقعة «الطريق إلى دمشق» التي صارت مثلا، وتعنى تلك اللحظة التي« سمع فيها بولس صوت السيد المسيح وهو يؤنبه على اضطهاده للمسيحيين، فخر ساجداً، وآمن ..»، ويوضح الباحث أن هذه الوقعة لم ترد إلا في نصوص « أعمال الرسل» و«الرسائل»، وهي نصوص تغص بالبيانات المتضاربة. . كما أنها مليئة بالغموض، والفجوات، والمتناقضات . . . التي تشكك في سخص بولس. . فهو من ناحية معروف أنه يهودي، لكنه يؤكد قائلا: « لقد جعلت نفسى يهوديا مع اليهود »، ثم يقول: « لقد عشت بدون التوراة»، وهو اعتراف غير منطقى من شخص يزعم أنه « نشأ عند أقدام جمالييل » أشهر علماء الشرع اليهودي ، أي أنه تشرب اليهودية منذ شبابه، ثم نراه يقول في مكان آخر « لقد صرت يهوديا أكثر فأكثر» أثناء اضطهاده لأتباع يسوع، ولانملك إلا أن نتساءل: هل كان يهوديا أم لا ؟ . . . أما أسطورة الطريق إلى دمشق «فأعمال الرسل» تختلف تماما عن « الرسائل» لقد عرضها لوقا في إطار الانبهار الأسطوري؛ بينما تحدث عنها بولس في رسائله مرتين متناقضتین تماما، ثم یزعم فیما بعد آنه رأی یسوع وآنه قد علمه مباشرة کل شیء عن تعاليم المسيحبة . . . والأمر محير إذ أن تلك اللحظات التي انبهر فيها بصوت يسوع ولم يره \_ لا يمكن أن يكون فد أطلعه فيها على شيء، وإلا لقاله في نفس النص الذي يصف فيه ذلك الضوء... والتعارض بين «أعمال الرسل» و«الرسائل» يكمن، من ناحية أخرى، في أن الأولى تمثله، وكأنه قد تلقى المهمة من المجلس الرسولى في القدس ليقوم بتبشير الوثنيين بعد أن حاول تبشير اليهود. أما في «الرسائل» فيقدم بولس نفسه كرسول \_ وهو لقب لا تمنحه له نصوص «أعمال الرسل»... ومن الواضح أن لوقا يحاول طمس الخلافات المريرة التي دبت بينه وبين الرسل الأوائل إلى درجة السب وتبادل الاتهامات وأنه يرمى إلى غايات دعائية بعينها تهدف إلى خلق صورة مثالية لمولد الكنبسة...»!

أما أكثر المسائل الغامضة في نظر الباحث والتي تتضمن الكثير من الغموض فهي تعاليم بولس، التي يستبعد أنه قد استقاها من يسوع، بما أنه لم يعتنق المسيحية إلا بعد رجم إتيين فيما بين عام ٣٢ ـ ٣٤، أي من سنتين إلى أربع سنوات بعد صلب يسوع ومن المؤكد أنه لم يعتنقها من الأناجيل، فلم تكن قد كُتبت بعد، ولاحتى من لوقا إذ لم يلتق به إلا بعد خمسة عشر عاما من تنصيره، ولا يمكن القول بأنه اعتنقها من سماعه لخطب الحواريين بما أنه كان شديد العداء للمسيحية حتى وقعة «الطريق إلى دمشق » المزعومة.

بل إن الباحث يطرح قضية جد جديرة بالاهتمام إذ أنه يقول: «إذا ما أعلن بولس أنه التقى بيسوع لحما ودما فذلك أنه قد عاش لفترة طويلة بعد صلبه»، أى أنه كان إنساناً، الأمر الذى نستشفه من الأناجيل (باستثناء فقرة الصعود التى أضيفت فيما بعد إلى إنجيل مرقس) عندما تصف اللقاء الأخير للحواريين مع يسوع فى فلسطين؛ فإن كان يسوع إنسانا لسألوه ما الذى تقصه لنا عن ألوهيته وبعثه؟ لذلك ظل بولس حبيس سره ولم يفصح عنه لكى لا يفقده. الأمر الذى اضطره إلى التحايل طيلة الوقت... ولا يسعنا إلا الجزم بأنه قد استولى على بضعة تعاليم وأقوال ليسوع ليعيد صياغة السيحية وفقا لهواه...

«... ومن الغريب أن ينتحل بولس لنفسه فجأة صفة امتلاك الحقيقة. هو الذى لم ير يسوع إلا لمحة، يؤكد ببجاحة لا مثيل لها أنه وحده هو الذى يمتلك حقيقة تعاليم يسوع، وليس أولئك الذين عرفوه عن قرب، أى أوائل الحواريين. وتصل به الوقاحة إلى مداها عند اتهامه لبطرس باللؤم! والأمر المقلق، أو غير المنطقى، هو كيف يكون بولس آخر من انضم إلى الجماعة ويحاول الاستيلاء على إدارة الحركة المسيحية بل وأن يقوم بعزلها عن اليهودية بهذه الحيرة وبهذا العنف »؟

بل والأدهى من ذلك أن الباحث يصل إلى اتهام بولس بأنه كان حاضرا أيام محاكمة يسوع، وكان وقتها شديد العداء للمسيحية، ثم يتساءل إن لم يكن قد شارك

فى الحكم عليه! لذلك يفترض احتمال لقائه بيسوع أثناء تلك المحاكمة التى كان يعمل فيها «كرجل بوليس» ضد المسيحيين . ولا يسع المجال هنا لنقل وتلخيص كل ما بهذا البحث الموثق من معطيات، وإن كنا نكتفى بالإشارة إلى القضايا التى تناولها، ومنها: أنه يعد بولس من أوائل المحركين لمعاداة اليهودية التى مازالت قائمة حتى اليوم، والتى كان من نتيجتها مذبحة اليهود في برشلونة عام ١٣٩١م، والخطاب البابوى لعام ١٤١١ الذى حرم على يهود أسبانيا دراسة التلمود، وألزم مائة وخمسين ألف يهودى على اعتناق المسيحية قهرا في أسبانيا عام ١٤٩٢م وطرد الباقين \_ وهي عداوات رسمية استمرت حتى إعلان الملك خوان كارلوس أنه سيلغى هذا المرسوم في العام المقبل ، أي في ١٩٩١م ( البحث مكتوب عام ١٩٩١م).

ومما يثيره الباحث أيضا أن البراهين والأدلة التي يقدمها المفسرون الرسميون المسيحيون عاجزة عن تفسير التغيير الجذري الذي حدث في موقف بولس، فلا معرفته المزعومة عن حياة يسوع تسمح بذلك، ولا حماسه الإنجيلي الذي أوحى له به الروح القدس وفقا لأقوال التراث \_ يسمح بذلك. . وهنا يؤكد الباحث قائلا: « إن الروح القدس لا يمكنه أن يوحى في اتجاهين مختلفين في آن واحد: أن يحث بطرس ومجمع القدس على الحفاظ على المسيحية في قلب التوراة، وأن يقوم في نفس الوقت بحث بولس على تحريرها من التوراة، وإذا ما أراد القائمون على التراث أن نحترم الروح القدس فمن الأفضل إبعاده عن هذه المعركة»!!.

ثم ينتقل الباحث إلى ما طرحه الكاردينال جان دانييلو في كتابه عن المصادر التي استقى منها بولس تعاليمه وهي: جماعة الدوزيتيين المقيمة في كشبا. كما يشير إلى تناقض ما بشر به بولس وإصراره على عودة المسيح ونهاية الزمان بدرجة جعلت الناس تتصور أن نهاية العالم وشيكة الوقوع، وكيف أنه اضطر بعد ذلك إلى تهدئة إيقاع عباراته واستخدام ألفاظ منمقة لينبئهم بأن هذه النهاية ليست فورية وإنما في زمن قريب. « وبعد عشرين قرنا ثبت كذب نبوءة بولس، إذ لم تتحقق نهاية العالم»!!.

وآخر مايكشف عنه من أسرار، هو: تلك العلاقات الحميمة التي جمعت بين بولس وكل من تيموثي وأونيزيم اللذين أحبهما «وفقا للجسد» على حد قوله!!

وجيرالد ميسادييه ليس أول من أثار هذه المسألة عن حياة بولس الشخصية، فهناك العديد من الباحثين الذين تعرضوا لها ومنهم الأب الطبيب مارك أوريزون.. ولا نتعرض لهذه النقطة إلا لارتباطها بحياة بولس الخاصة وزواجه من ابنة الحاخام ثم طلاقه لها ومهاجمته للزواج بعد ذلك.

أى أن موقفه سواء من ناحية الانحراف والعلاقات المثلية، أو من ناحية التبتل الذى تم فرضه على رجال اللاهوت فيما بعد مرتبط بحياة بولس الشخصية وليس بالتنزيل الإلهى...

ثم ينهى الباحث مقدمة كتابه مؤكدا على المتناقضات الزمانية التى تغص بها «أعمال الرسل» والتى تبرز بوضوح فى نظر أى باحث، مؤكدا على « أن لوقا كان يستبعد من المعلومات مالم يكن يؤدى إلى نفع للدعاية التى يقوم بها، ويقوم باستبعاد أو بالحجر على المعلومات الأخرى. . وأنها بالتالى نصوص مزيفة فى العديد من الأماكن»!

وبعد هذا العرض الشديد الإيجاز لما تغص به مراجع المتخصصين، وأكثرهم من رجال اللاهوت، لا يسعنا إلا أن نسأل نيافة البابا: كيف يقبل أن يكون ممثلا وخليفة لمثل هذه الشخصية \_ التي مازال الغموض يحيط بها وما زالت تستقطب العديد من الإدانات؟ بل كيف يمكن اعتبار مثل هذه الشخصية الدعامة الأساسية للكنيسة؟! وخاصة لتلك الكنيسة التي يحاول أن يفرضها على العالم قهرا؟!

# المجامع:

سنتناول فى هذه النقطة المجامع المسكونية بخاصة؛ لأنها ملزمة لكافة الكنائس ويحضرها ممثلون من كل الأقطار، وترجع أهميتها إلى أنها هى التى نسج من خلالها المعالم الأساسية لتشكيل العقيدة المسيحية وفقا لمقتضيات المصالح السياسية والاجتماعية لتيار التعصب الكنسى وذلك إلى جانب تلك المجامع التى تم فيها استكمال صياغة العقيدة، مع الإشارة إلى أهم القرارات المتعلقة بتوضيح كيفية نسج معالم هذه المسيحية الجديدة أو التى تم تحريفها.

ويضفى التراث الكنسى أهمية خاصة على المجامع المسكونية المنعقدة فى القرون الأولى، وهى: مجمع نيقيا الأول، ومجمع القسطنطينية، ومجمع أفيزا، ومجمع خلقدونيا، لأنها أهم المجامع المسكونية السبعة الأولى التى تشكلت خلالها أهم المعالم الرئيسية التى مازال معظمها سائدا ـ وإن اختلفت الكنائس المنشقة على بعض جوانبها.

إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أن عملية التحريف في العقيدة المسيحية قد بدأت منذ المجمع الأول المنعقد في القدس عام ٥١، برئاسة بطرس، حيث تم اعتماد القرارات التي اتخذها بولس، وهي: إلغاء «العهد الأبدى» الممثل في الختان وإعفاء معتنقي المسيحية الجدد من هذا الفرض ومن الالتزام بالشرائع اليهودية.. ومن المعروف أن كليهما من الحواريين وليسا بأنبياء ولا يحق لهما شرعا المساس بالعقيدة أو.. بالرسالة

السماوية التي نادي بها السيد المسيح (HISTOIRE Du VATICAN).

# مجمع نيقيا الأول (٣٢٥م):

يعد من أهم المجامع إذ تم خلاله تأليه السيد المسيح وجعله مساويا لله عز وجل، كما تمت صياغة عقيدة الإيمان بالصورة التي هي عليها الآن، مع تحديد تاريخ عيد الفصح وفقا للتقويم الروماني. الأمر الذي يؤكد أنها عقيدة غير منزلة، وقد تم الاقتراع عليها في مجمع حضره ٤٨٠ قساً بمختلف رتبهم الكهنوتية، إلا أنه لم يوقع بالموافقة على هذا القرار سوى ٣١٨ شخصا هم القائلون بالتثليث وبألوهية المسيح ( عبد الأحد داود: الإنجيل والصليب).

كما قام نفس هذا المجمع بفرز الأناجيل واختيار تلك التي يطلق عليها تعبير «الأناجيل المعتمدة» أو «الرسمية »، واستبعاد أو إبادة الأناجيل الكاشفة لهذا التلاعب أو التي تتناقض معه، بأن أطلقوا عليها عبارة «أبوكروفوس» اليونانية، التي ترجموها بعبارة «خطأ»، ومن المؤسف ملاحظة أنه حتى هذا المسمى المستخدم يكشف عن عملية التلاعب في حد ذاتها. فالرجوع إلى أي قاموس لغوى يوناني يوضح أن كلمة «أبوكروفس»(APOKRUPHOS) تعنى «سرى» وليس «خطأ»!وإطلاق عبارة «سرى» على أية وثيقة تعنى أنه من المفروض عدم الاطلاع عليها!

كما تم فرض الاحتفال بعيد الفصح على كافة الكنائس يوم الأحد بدلا عن يوم السبت.

# مجمع القسطنطينية الأول (٣٨١):

قرر رجال اللاهوت خلال هذا المجمع تأليه الروح القدس وجعله مساويا لله وللسيد المسيح، إلى جانب إدانة أيه اعتراضات تحت مسمى «الهرطقة» وأقروا استقلال الأساقفة عن السلطة السياسية مع إضفاء الأولوية لأساقفة روما والقسطنطينية.

# مجمع أفسوس (٤٣١):

قام بإقرار صفة الأمومة الإلهية للسيدة العذراء، بما أنها والدة من تم تأليهه في مجمع نيقيا الأول، منذ قرابة قرن مضى من هذا المجمع .

#### مجمع خلقدونيا(٥١):

أدينت خلاله الكنائس الشرقية لاختلافها حول تحديد طبيعة السيد المسيح، وتم استبعاد كنيسة الإسكندرية تماما لاعتراضها ـ بخلاف ذلك ـ على السيادة المضفاة على كنيسة بيزنطة.

## مجمع القسطنطينية الثاني (٥٥٣):

اجتمع لإدانة النستوريين القائلين بطبيعتين للسيد المسيح، ولإعادة إقرار المجامع السابقة الخاصة بتحديد العقيدة، و« للعن وطرد القائلين بأن السيد المسيح لم يكن حقيقة بل خيالا»! وهو قول يمكن تقريبه من أبحاث القائلين بأن هناك تشابها بين حياة « سيد العدالة» رئيس الأسينيين، وبين يسوع الذي نشأ بينهم.

### مجمع القسطنطينية (٦٨٠):

انعقد لإدانة المنادين بطبيعة إلهية واحدة للسيد المسيح، وأنه لا توجد لديه سوى إرادة واحدة هي الإرادة الإلهية، وليقرر أن له طبيعتين وإرادتين.

## مجمع نيقيا الثاني (٧٨٧):

اجتمع لحسم معركة الأيقونات وإباحة شرعيتها واعتبارها بمثابة « إنجيل للأميين»، ومن المعروف أن معظم وثائق هذا المجمع قد تم حرقها آنذاك، ومايعرف عنه يستشف من أصدائه في كتابات الآخرين، والتي يدرك منها أن السبب الحقيقي لإعدام هذه الوثائق هو انتشار الإسلام ومطالبة المجمع بمحاربته بشتي الوسائل.

## مجمع القسطنطينية (٨٦٩):

اجتمع لإدانة البطريرك فوسيوس لاعتراضه على تأليه الروح القدس وجعله مساويا لله وللسيد المسيح، ولإدانة كتابه المعنون: "سر أسطورة الروح القدس". وإقرار أن المسيحيين في جميع بلاد العالم يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما!

ومما تقدم نرى أن الخلافات حول إقرار شكل العقيدة ظل قائما حتى أواخر القرن التاسع \_ وذلك من خلال المجامع المسكونية الأولى المعترف بها \_ وإن كان هذا الخلاف قد استمر وتفاقم فى تشعباته حتى يومنا هذا، وبعد انتقال السلطة إلى البابا واستبعاد النفوذ الإمبراطورى عن الكنيسة تظل عملية الصراع على السلطة مستمرة، وتظل عملية نسج العقيدة أو مترتباتها تتم بنفس الكيفية وأهم المجامع التالية هى:

# مجمع لاتران الأول(١١٢٣):

إقرار معاهده مدينة وورمس الحاصة بمنح البابا مزيد من السلطات، وقيامه بتعيين الأساقفة نيابة عن إمبراطور ألمانيا ـ وهي المعركة المعروفة باسم « معركة التعيين».

## مجمع لاتران الثالث(١١٧٩):

انعقد لتقنين عملية انتخاب البابا، وحسم الخلاف القائم بين البابا وفريدريك

برباروس إمبراطور ألمانيا، ولإدانة مذهب « الكاتار» أو «التطهر» الذى قام ضد تطرفات رجال الكهنوت الكاثوليكى وقد أمر البابا إنيوسنت بشن حرب صليبية لإبادتهم بعد انتشار عقيدتهم فى كل أوربا، كما أقيمت ضدهم محاكم التفتيش عام ١٢٢٩م فى مقاطعة لانجدوق بجنوب غرب فرنسا آنذاك لاستئصال ماتبقى منهم.

ويوضح جوليان دييس في كتابه عن « المسيحيون بين الديانات» كيف « أن عقيدة الكاتار تتضمن توريطات عقائدية واجتماعية ودينية تمثل انقلابا تاما للمجتمع المسيحي وتمثل نهاية الكنيسة الكاثوليكية»!

## مجمع لاتران الرابع (١٢١٥):

انعقد لمواصلة محاربة المذاهب المنشقة الرافضة للتحريف، ولتحديد معنى القربان، وتحول خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه . . إلى جانب فرض مبدأ الاعتراف دوريا و المناولة سنويا \_ كنوع من الرقابة والسيطرة على الأفراد وإخضاعهم للعقيدة المستحدثة.

## مجمع ليون الثاني(١٢٧٤):

انعقد للمطالبة بمواصلة الحروب الصليبية، وبذل محاولة جادة للوحدة مع الكنيسة اليونانية.

# مجمع کونستانس (۱٤۱٤):

انعقد لحسم الانقسام الكبير الذى كان يجتاح الغرب، وأقيل فيه بابا روما وآخرون لتورطهم فى مسألة صكوك الغفران، ولإدانة جون هاس الذى كان يعارض فكرة صكوك الغفران، ويدين إشعال الكنيسة للحروب. وقد تم حرقه حياً.

# مجمع ترانط (٥٤٥):

انعقد للبت في المسائل العقائدية في فترة مواكبة لأعنف الانقسامات الكنسية، وعمت مناقشة الكتاب المقدس، والتراث، والخطيئة الأولى، والعدالة، وإضافة تعريف جديد لفكرة التضحية والفداء لموت يسوع، والمناولة، والأسرار، وعبادة القديسين، وتبجيل الصور والأيقونات \_ وكان البروتستانت قد قاموا بتحريمها ثانية، وانتهى بإقرار الصورة الحالية للأناجيل وفرضها والتمسك بعدم المساس بها، وإقرار بقية بنود العقيدة والطقوس بالشكل الذي تمت صياغته في هذا المجمع \_ أي أنها كانت مجال خلاف حتى منتصف القرن السادس عشر!

### مجمع الفاتيكان المسكوني الأول (١٨٦٩).

انعقد لمواجهة العصر الحديث وعلومه ( الكاشفة لتجاوزات الأناجيل ومصداقيتها) والعقلانية، والاكتشافات العلمية والجيولوجية والأنثروبولوجية التى تقطع ـ هى أيضا ـ بعدم مصداقية الأناجيل من الناحية التاريخية أو العلمية كما أكد هذا المجمع سيادة البابا على كل شيء، وأنه معصوم من الخطأ! الأمر الذي أدى إلى انقسامات وخلافات جديدة بين الكنائس.

# مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني (٩٦٢ ـ ١٩٦٥):

يتسم هذا المجمع بوقعة تعد الأولى من نوعها في كافة المجامع: فإذا ماكانت المجامع السابقة المسكونية منها أم العادية، تعقد للدفاع عن قضية بعينها أو لاختلاق الأحاييل اللازمة لها، أو إن أمكن القول بأنها كانت مجامع دفاعية عن كيانها، وعن تعصب القائمين على هذا التطرف الديني، فإن المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني كان أول مجمع في التاريخ يتخذ خطأ هجومياً على كافة المستويات، واتخاذه قرارات لا سابقة لها في التاريخ تتلخص أهمها في :

- .. فرض العقيدة الكاثوليكية على العالم أجمع.
- \_ الإجهاز على النظام الشيوعي بزعم إلحاده، وإن كانت حقيقة الأمر لغير ذلك \_ كما سوف نرى فيما بعد.
- ـ تبرئة اليهود من دم المسيح رغم كل النصوص، ورغم كل أقوال السيد المسيح التي تدين ذلك .
- ـ الإجهاز على الإسلام والمسلمين تحت ستار إقرار مبدأ الحوار مع الديانات غير المسيحية ( thomas.j le concile vatican على المسيحية ( على التفصيل على المسيحية ( على التفصيل على المسيحية ( على المسيحية ) الأمر الذي سوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد.

ويعد هذا المجمع نقطة الارتكار التي انطلق منها البابا يوحنا بولس الثاني لتنفيذ قراراته بعد أن سادها التعتيم لفترة طويلة، إلا أنه أضحى يعلنها صراحة وبلا مواربة، وإن كان اعتمد على اللعب بالألفاظ والتحايل في العبارات وانتحال مبدأ الكيل بحكيالين والقياس بمقياسين ـ الأمر الذي سنتناوله في النقاط التالية.

كما قام هذا المجمع بمناقشة القضايا التالية والبت فيها:

- \_ مفهوم الله والإنسان المسيحي الحالي.
- ـ البنية الداخلية للكنيسة وبخاصة دور البابا الرئاسي المتسلط فيها وعليها.

- ـ الأحداث السياسية لهذا العصر.
- ـ التوترات القائمة في قلب الفاتيكان.
- ـ تكوين القساوسة ووحدة رجال اللاهوت.
- ـ-الاستعانة بالعلمانيين كأدوات استشعار لرجال الكهنوت وكمبشرين .
  - \_ دور السيدة العذراء في الكنيسة.
  - النشاط التبشيري لغير المسيحيين.

وإن ظل أخطر قراراته هو: تنصير العالم! لذلك قام بإنشاء ما يسمى بالسينودس ، أى « المجلس الدائم لأساقفة الكنيسة العالمية الذى تتلخص مهمته فى إعلام وإرشاد مقر العمليات العالمي الخاضع للبابا».

أما عبارة تحديث الكنيسة : «aggiormamento » التى ابتدعها المجمع، فتعنى إعادة صياغة العقيدة بكل مابها من لامعقول، وتقديمها بعبارات ومفاهيم يقبلها العصر الحديث أو تتمشى مع عقليته!! أى أن الكنيسة تناقض موقفها السابق من العصر الحديث وبدأت تتحايل لتتمشى معه!

ومن أهم قراراته إنشاء « السينودس» أى « مجلس الأساقفة الدائم من أجل إقامة الكنيسة العالمية»، ومن مهامه أيضا تنفيذ خطط التجديدات البعيدة المدى بالنسبة للمستقبل والتابعة للمؤسسة الكنسية ، وهو بمثابة لجنة إدارة دولية لشؤون المجمع بصفة عامة، والعمل على تنفيذ مخطط تنصير العالم بصفة خاصة، أى أن كل ما يتخذ من خطوات يتواكب من أجل تنفيذ مخطط تنصير العالم!!

## الكاثوليكية:

لقد أوضحنا خلال العرض الموجز للنقاط السابقة، التي تعد من الأركان الأساسية للمسيحية \_ كالعقيدة ونشأتها وتحريفها والأطر المحيطة بها، ومؤسسيها \_ كيف أن المسيحية الحالية ليست بالقطع تلك التي نادى بها السيد المسيح التي تتلخص أساسا في «موعظة الجبل». . كما أوضحنا بالوقائع التاريخية والوثائق وبآيات الإنجيل الحالى كيف قام بولس الرسول بتحريفها وإبعادها عن أصولها? وكيف تم نسج هذا الخط الجديد عبر المجامع والخطب الرسولية؟ . بحيث تحولت المسيحية من ديانة توحيدية إلى ديانة تعتمد على شخص محورى أساسي هو السيد المسيح بعد مساواته بالله وبالروح القدس . بينما هو في الأصل وفي الواقع، من خلال أقواله وأقوال الحواريين الذين عاصروه، والناس الذين شاهدوه واستمعوا إليه، أنه « نبي من الأنبياء» و«رسول مرسل برسالة» بعينها،

وهو ما أتى به القرآن من حقيقة منزلة تجب أى تحريف سابق أو لاحق. .

وبعد قرابة ألفى عام من العمليات المتناوبة ما بين التحريف وكشفه، وبعد كل ماتم إنجازه من تقدم فى العلوم الإنسانية واللغوية والتاريخية والأثرية، وكل ما تم كشفه من وثائق ومخطوطات أصبح من الصعب على التيار المتعصب فى الكنيسة أن يواصل التمسك بموقف قائم على التحريف والتزييف المفضوح . . ذلك لأن الأمر لم يعد مثلما وصفه البابا بيوس العاشر فى خطابه عام ٢٠٩١م، حين كتب يقول: " إن الكنيسة مجتمع غير متساو إنها تتضمن فئتان من الأشخاص: الرعاة والقطيع . والسلطة الطبقية وحدها \_ أى الرعاة \_ أى الرعاة \_ أى القطيع \_ فمن واجبهم أن يتألموا، وأن يُقادوا ويتبعوا بخضوع أوامر الذين يقودونهم».

والنص الرسولى ليس بحاجة إلى تعليق، فوجهة النظر البابوية لسلطتها ونفوذها الطبقى المتسلط ورآيها فى «القطيع»الذى تقوده قهرا غنى عن آى تفسير، وهنا لا يسعنا إلا أن نورد تعريف الكاثوليكية مثلما هو وارد فى كتاب عن «الكنيسة وتطورها» بقلم أنطوان كازانوفا: «إن المفاهيم والموضوعات الدالة على العقيدة الكاثوليكية ليست وليدة الصدفة. إذ أن علاقاتها الداخلية هى ثمرة تاريخ طويل، ومجهود ممتد، قام به كبار رجال الكهنوت، منذ بداية القرن الثانى بعد وفاة يسوع المسيح، للتعبير عن وجهة نظرهم أو رؤتيهم لله وللعالم، في مجموعة من التحايلات النسقية القادرة على التعبير عن انتمائها الشعبى مع تعليم عناصرها \_ وفقا للمخطط الإلهى الذى صاغته الطبقة الدينية الحاكمة \_ لإضفاء قيمة على الثورة التي قامت بها في الأرض أو في بنياتها الكنسية. وذلك عبر مؤسساتها الكامنة في المنظمات الخاضعة لإدارة الكنيسة».

ثم يواصل الباحث إنطوان كازانوفا قائلا عما تم في مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني: وهكذا، فقد جاهدوا ليؤسسوا ـ بناء على النصوص الإنجيلية والتراث ـ معايير ومبادئ جديدة، تكون أكثر فعالية بالنسبة للوقائع الاجتماعية التي تفتحت منذ قرن وذلك في الغالب الأعم في تناقض دائم مع تعاليم البابوات السابقين، وفي تناقض مع مجمع ترانط أو مجمع الفاتبكان المسكوني الأول، وقد كانت مهمتهم في غاية الحرج، فالأناجيل والتراث، حتى وإن عُبث بها، لا يمكنها أن تقدم دوما سنداً ولو ظاهريا لمحاولاتهم الجديدة. وعادة مايحدث آلا تستطيع النصوص الإنجيلية القيام بالدور التقليدي للدلالات التي في خدمة المدلولات الناجمة عن الواقع المعاصر، كما تعجزعن القيام بهذا الدور على حساب استجداءات أصبحت مفهومة وواضحة. ولم يتم هذا

الجهد بلا صراعات كهنوتية واجتماعية، فالمجمع قد شهد معارك طاحنة حول النصوص الإنجيلية، وقد شاهدها من قبله تاريخ المسيحية بأسره، وهتى صراعات ناجمة عن انتقاء وإعادة صياغة أى معنى أساسى لتبرير ما تم تجميعه»!!

بل لقد أوضح الأسقف جارون، في نفس ذلك المجمع، كيف أن العقيدة لم تعد مقنعة بالنسبة للمسيحيين المعاصرين. بينما لاحظ أسقف مدينة متز قائلا: « لأول مرة تقيم الكنيسة مجمعا في جو من الإلحاد النظرى والعملى، فالعالم أصبح يتطور ويحيا بلا مساعدة الكنيسة، بل وفي تعارض معها»..

وتشير هذه الاستشهادات إلى حقيقة ماصارت إليه المسيحية فى وضعها الراهن . وهذا الوضع يمثل بالفعل إحدى الأزمات الأساسية التي تواجه البابا فلم يجد خلالها سوى منح المزيد من السلطات القمعية للأساقفة لكى يتصدوا لها . .

ولا يسع المجال هنا لعرض كل ما صدر من اعتراضات أوإدانات عن بعض رجال اللاهوت بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، أو كل ماصدر عن العلماء والباحثين، وإنما نكتفى بالإشارة إلى أن واقع المسيحية الراهنة لا يمكن أن يتمشى مع فكرة « الخلود» التي يصر البابا على مواصلة فرضها، متمشبا في ذلك مع من سبقوه من بابوات. فلقد كررها عشرات المرات في خطابه الأخير، مع تكرار أنها « منزلة» « وأبدية» و«صالحة لكل زمان ومكان»؛ كما لا يمكن أن تستقيم مع محاولة فرضها على أنها « خاتمة الرسالة التوحيدية»، وبالتالي يبرر مواصلة عدم الاعتراف بالإسلام واستبعاده من أنه هو المتمم الحقيقي للرسالة التوحيدية ومحاولة اقتلاعه بإيقاع محموم حتى يتسنى تنفيذ المخطط الرامي إلى تنصير العالم تحت لواء كاثوليكية روما في مطلع الألفية الثالثة!!

# المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني والأزمة:

أشرنا في موضع سابق إلى الأسباب التي دعت لانعقاد هذا المجمع الذي يعتبره العديد من المعلقين أنه أول مجمع «هجومي» للدفاع عن النفس، و «النفس» هنا تعنى كل الكيان الكنسي الطبقي بكل مايتضمنه من سلطة ونفوذ، وقد انعقد بسبب التوترات الناجمة عن تصدعات ألمت بهذا الكيان، وأصبح لزاما على المتسلطين عليه أن يبادروا برأبها قبل انهياره. وهي توترات ناجمة عن المتطلبات الدينية للجماهير (في الغرب المسيحي) ومتطلبات الفئات الطبقية الكنسية؛ كما أنها توترات ناجمة عن الأنماط المختلفة بل والمتناقضة القائمة بين أعضاء هذا البنيان من جهة، وعن الوسائل التي يواجهون بها الوقائع المعاصرة. أو بقول أبسط أنها توترات خارجية وداخلية . خارجية ناجمة عن علاقة أفراده بالمجتمع علاقة الكنيسة بالمجتمع وداخلية في الكيان الكنسي نفسه وفي علاقة أفراده بالمجتمع .

إن أهم المتغيرات التي سادت في المجتمع العالمي في القرن العشرين هي انتشار

الشيوعية والاشتراكية أو الفكر اليسارى ( اختصارا) بكل مانجم عنه من تغيير في المجال الاقتصادى والسياسي، وخاصة في علاقة الطبقة العاملة بأصحاب رؤوس الأموال ورجال الدين، وفي مفهوم حق الملكية الفردية وملكية وسائل الإنتاج. ففي القرن الماضي لم تكن المتغيرات في نسق القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج من الضخامة حتى تفرض نفسها على الفكر الكنسي. فحتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا لم تكن مشاكل الوضع العمالي ملحوظة من رجال اللاهوت ـ الذين كانت كل اهتماماتهم منصبة في الصراع ضد نتائج الثورة الفرنسية وأهمها مايتعلق بمآسى الطبقة العاملة، وحقوق الإنسان من جهة، واستبداد الكنيسة من جهة أخرى.

أما في القرن العشرين، فإن انتشار المصادر العلمية والتقنية قد تضافر مع التعديلات الجذرية للعلاقات الاجتماعية ليزيد من التوترات القائمة في المؤسسة الدينية الكاثوليكية كما انتشر الشك في مصداقية أو شرعية المبدأ الطبيعي للملكية الفردية بما في ذلك وسائل الإنتاج فقد تكشف مع الوقت أن نظام الملكية الفردية له مضاره القاطعة بوصوله إلى مستوى الاحتكار، فهو مسؤول عن حربين عالميتين ومحن النازية، وعن الحروب الاستعمارية. . كما أنه من الأسباب الرئيسية لتخلف البلدان الخاضعة له، وعن البطالة والأجور المنخفضة والجهل الثقافي.

ومن ناحية أخرى، لم تعد طبقة العمال والفلاحين تتقبل غموض الطقوس الدينية والخطاب الكنسى، خاصة فى لغة غريبة عنها ( اللاتينية)، وذلك إلى جانب إحساسها بأنه أصبح فى مقدورها أن تصيغ مستقبلها ومصيرها، وأن تتحرر من غيبيات أو إبهامات النفوذ الكنسى.

وقد لخص البابا بولس السادس الموقف في خطبة عيد الميلاد لعام ١٩٦٧م قائلا: "إن إنكار الله بدأ يتحول من المستوى النظرى إلى مستوى التصرفات العملية؛ من مجرد نظرية قاصرة على نطاق ضيق من العلماء، بدأت تتحول إلى أسطورة الجماهير. إن الإلحاد العقلاني الذي كان بمثابة مدرسة فلسفية صار يتبعه الإلحاد المادى والاجتماعي».

أما في بيان «الكنيسة في عالم اليوم» الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني فينص على «أن العديد من الجماعات المتزايدة أصبحت تبتعد عن الدين» بل إن الفكر الملحد بدأ يتوغل في نفوس علماء اللاهوت والقساوسة، حتى إن عددا لايستهان به من الكاثوليك أصبح يرى أنه يمكن قبول النظام الشيوعي في حدود الحياة الاقتصادية دون أن يؤدي بهم ذلك إلى الإلحاد.

لذلك نرى بعض علماء اللاهوت يطالبون الكنيسة بأن تأتى بحلول للقيم الأخلاقية

للإلحاد الثورى ومطالب العمال في صراعهم من أجل الاشتراكية. ويشير أنطوان كازانوفا إلى الحركات التى اندلعت في أمريكا اللاتينية \_ حيث يدور الصراع على أشده بين البروتستانتية والشيوعية من جهة والكاثوليكية من جهة أخرى \_ وراحت تتهم الكنيسة بأنها متواطئة مع الغرب الرأسمالي وحضارة الطغاة، كما بدؤوا يدينون فكرة الكاثوليكية العالمية». .

وفى مجلة "نوڤيل كريتيك" الصادرة فى يناير ١٩٦٥م، نطالع خطابا من "مجموعة رهبان عمال إلى آباء المجمع المسكونى الفاتيكانى الثانى، يمسون فيه جوهر القضية قائلين: " المهم هو أن تكف الكنيسة عن إدارة العالم وأن تضع نفسها فى خدمته"!

وإذا ماكانت الأزمة برمتها أزمة حضارية إلا أنها في واقع الأمر أزمة سياسية / دينية / اقتصادية، تدور رحاها بين قلة مسيطرة محركة لكافة خيوط اللعبة، صراعا على السلطة، وبين أغلبية مقهورة تعانى من اعتصارها وتسعى للتخلص من تلك القبضة العاتية.

فالمسيحية منذ نشأتها تتصارع للسيطرة على السلطة، كما تتعرض للتناقض القائم في المجتمع بين السادة والعبيد ـ ذلك التناقض الذى انتقلت صورته في العصر الحديث في الفارق الشاسع بين حفنة ملاك آثرياء وعمال مطحونين. . وما أكثر المراجع التي تشير إلى أن أغلبية رجال الدين مرتبطين بالرأسمالية وبالبنية السلطوية للكنيسة بل إن البابا يوحنا بولس الثاني سيقر بذلك في آحد أحاديثه .

الأمر الذى يفسر تضافر جهود تيار التعصب الرأسمالي الإمبريالي مع التعصب الكنسي الإمبريالي لفسرب اليسار، واقتلاعه من الساحة حتى لا يكون هناك أى بديل عن النظام السياسي/ الإقتصادي العالمي الواحد! أي أن التحالف الحالي بين السلطة السياسية والسلطة الدينية هو تحالف وقتى من أجل المصلحة المشتركة ثم يعود الصراع بينهما إلى شراسته المعروفة على مر القرون..

وقد تحايل المجمع وتلاعب بالكثير من النصوص الإنجيلية بغية إضفاء سمة دينية شرعية على مخطط اقتلاع الفكر اليسارى وهدم الاتحاد السوفيتى؛ مما أدى إلى العديد من الانقسامات الكنسية، كان أعنفها موقف الأسقف مارسيل لوفيفر الذى صاغ اعتراضه في كتاب معنون: " أتهم المجمع"! وراح يوضح كيف خرجت الكنيسة الكاثوليكية عن أصولها وتراثها وتعاليمها بتآمر الكرادلة من أجل تحقيق مخططها هذا حتى أصبح هناك ما يطلق عليه " كنيسة مابعد المجمع" أو " الكنيسة المجمعية" والأسقف لوفيفر من رجال اللاهوت الأصولين الشديدى التمسك بالاصولية المسيحية، أى بكل ما

أجرى فيها من تعديل وتبديل. إلا أن انتقاداته تكشف عن حقيقة الموقف الكنسى، وكل ما يحتوى عليه من صراعات وانقسامات.

ولا يسع المجال هنا لعرض كل ما أثاره في كتابه من انتقادات وإدانات للمجمع وإنما سنشير إلى أهم المحاور، ومنها:

- \_ علاقة الأساقفة بالبابا وبالإرساليات.
  - \_ معصومية البابا.
  - ـ كهنوت القساوسة وأتباع الكنيسة.
    - ـ الزواج وتحديد النسل.
    - ـ حرية الثقافة وحرية العقيدة.
- ـ توحيد الكنائس والعلاقات مع الديانات غير المسيحية ومع الملحدين.

وأكثر ما يثير غضب الأسقف لوفيفر هو ذلك الغموض الذى ساد المجمع منذ أولى جلساته واكتشافه أن الإعداد لهذه «المؤامرة» \_ كما وصفها فى الصفحة الأولى من كتابه \_ قد بدأ منذ فترة بعيدة . . عما دفعه إلى أن يتساءل: « ماهو دور البابا فى كل ذلك؟ وماهى مسؤوليته ؟ فى واقع الأمر أنها تبدو محبطة على الرغم من محاولة تبرئته من خيانته البشعة للكنيسة»!

وتتلخص هذه الخيانة البشعة » في أنها غثل « أكبر وأخطر مأساة تعرضت لها الكنيسة » فبعد عام من انعقاد هذا المجمع « اهتز إيمان العديد من الأتباع لدرجة أصابت الكاردينال أوتافياني بالهلع ، وطلب من كافة أساقفة العالم ومن رؤساء الدرجات الدينية واللجان الإجابة على استطلاع رأى حول المخاطر التي تتعرض لها بعض الحقائق الأساسية في العقيدة »! وتكمن هذه « المأساة » \_ في نظر لوفيفر \_ في « أن الكنيسة قد اعتنقت الأفكار الليبرالية ».

وعلى الرغم من إدراكه تماما أن هذا الاعتناق الليبرالى قد تم لتحقيق مآربها السياسية واستصدار أهم وأخطر ثلاثة قرارات تمخض عنها المجمع - وهى تنصير العالم، وضرب المعسكر اليسارى، وضرب الإسلام، وذلك من خلال الحوار الممتد وتوحيد الكنائس - إلا أن من أكثر ما أثار غضبه هو عملية توحيد الكنائس، وتناسى الخلافات العقائدية الجذرية بين الكاثوليكية والبروتستانية والأورثوزكسية، قائلا: « إننا رعاة، ونعرف تماما أننا لا نتحدث بنفس اللغة مع رجال اللاهوت ومع غير المؤهلين؛ وكذلك لا نتحدث بنفس الطريقة مع القساوسة ومع العلمانيين، فكيف يمكن إذن تعريف عقيدتنا

بحيث لاتؤدى إلى الأخطاء السائدة في يومنا هذا، وأن تكون الحقيقة \_ في نفس هذا النص \_ مفهومة من أشخاص غير مختصين في علم اللاهوت ؟ بل لقد انتقد حتى التسمية الجديدة التي أطلقت على أتباع العقائد المسيحية غير الكاثوليكية: فبعد أن كانوا يعرفون باسم «المنشقين» أو « الهراطقة» أطلق عليهم المجمع اسم «الأخوة المتفرقون».

ثم يستطرد موضحا وجهة نظره واعتراضه على توحيد الكنائس، قائلا: "إذا كانت العقيدة المقترحة في بيان المجمع حقيقية، فذلك يعنى أن الكنيسة الكاثوليكية قد عاشت في تناقض مباشر مع الشرائع السماوية؛ وسينجم عن ذلك أن مؤسساتها العليا المعصومة من الخطأ كانت على خطأ لمدة قرون طويلة بما أنها قد قامت بتعليم مايتعارض مع الشرائع السماوية وتصرفت ضدها، ومن هنا فسيكون الأرثوذكس وبعض البروتستانت على حق في هجومهم على البابا» بل إنه يرى في عملية إجراء الحوار مع الكنائس الأخرى أنها « علاقة رنا» و « وحدة في الخلط والسفاح » ( وارد في كتاب: الملف الكامل للأسقف لوفيفر).

ويزيد جاك دوكين من توضيح سبب احتقارهم للأرثوذكس وإكليروسه قائلا: «لأنهم يتزوجون ويصبحون بذلك إكليروسا من الدرجة الثانية، ضعفاء وشديدى الجهل كالفلاحين، وأكبر دليل على ذلك أن الأتباع «المتطورين» يحتقرونهم رغم حماسهم الدينى الجدير بالاحترام» (غدا، كنيسة بلا قساوسة).

إلا أن أهم الأزمات الناجمة عن ذلك المجمع تكمن في ثلاثة محاور هي:

١ ـ ادعاء العالمية ومحاولة تنصير العالم مع إدانة الثورة الاشتراكية والتشدق بتحسين إصلاحي في المجتمع الرأسمالي.

Y ـ الإلحاد الذى تفشى، وتكمن أسبابه فى ثلاث نقاط أساسية هى: الماركسية اللينينية وشكلها العلمى الممثل فى المادية الجدلية، وما أطلق عليه الأب لورنتان عبارة: «النزف الصامت الجماعى لمسيحيين يبتعدون عن الكنيسة»، وانتقال الفكر الملحد بشكل متزايد إلى نفس رجال اللاهوت الذين اهتز يقينهم أمام نظرية «وفاة الله» وصعوبة تفسير النصوص الإنجيلية والعقائد التراثية، الأمر الذى أوضحه البابا بولس السادس فى إحدى خطبه.

٣ ـ التعصب الكاثوليكي الشديد وادعاء أن الكنيسة الكاثوليكية وحدها هي «المختارة من الله»، والمنزّلة، وهي وحدها الصالحة والتي يحق لها تفسير النصوص وتحديد الإرادة الإلهية وفرض عقيدتها على الكافة.

ونخرج من ذلك العرض الشديد الإيجاز لبعض ملامح المجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى بأنه على الرغم من صفته «الهجومية» وكل ما اتخذه من قرارات لتنفيذ مقولة الدين العالمى الواحد المواكبة لسياسة النظام العالمى الواحد ـ حتى وإن كان ذلك على حساب المزيد من لى النصوص وتحريفها، فإن نفس هذا المجمع \_ وبسبب نفس هذه القرارات ـ قد أدى إلى خلق أزمة أخرى ثلاثية الأبعاد:

وهذه الأزمة تمثل الطامة الكبرى للكنيسة الكاثوليكية، إذ أنها تكشف عن تصدعات داخلية وصراعات تفوق التصور، بل ولا يعد من المبالغة تعليق كثير من الباحثين القائلين بأنها «ستأتى عليها» إن لم تتدارك الموقف، وذلك لأنها أزمة تتعلق بالعقيدة نفسها، وبالكيان الكنسى برمته، وبالمجتمع الذى أفلت زمامه من قبضتها. بل إن هناك العديد من رجال الدين ومن المفكرين الذين يطالبونه بالاعتراف بالديانات الأخرى واعتبارها هى أيضا تمثل طريقا للوصول إلى الله. . إلا أن نيافة البابا يصم أذنيه عن ذلك ويعتبرها من المطالب التي تهدد الكيان الكنسى!

ويعلق الأب سباستيان طرومب الأستاذ الجامعى ومستشار لجنة عقيدة الإيمان وسكرتير اللجنة اللاهوتية للمجمع ـ قائلا: "إن الأزمة التي تجتازها الكنيسة أكثر خطرا من أزمة الحداثة ومن أزمة الإصلاح البروتستانتي». أما الكاردينال أوتافياني رئيس لجنة عقيدة الإيمان ـ فيقول مؤكدا ذلك في حديث له (نشر بمجلة پارى ماتش ١٢/١٧/ ١٩٦٨م): "إننا نجتاز مراحل جد عصيبة. فهناك أزمة عقائدية وأزمة في الانضباط والطاعة. وخاصة هناك لدى الكثيرين رفض مأساوى لرئاسة البابا. . . إن الأزمة الأكثر شبها بالأزمة الحالية هي أزمة الحداثة في مطلع القرن. إذ أنها كانت تهاجم جوهر العقيدة نفسها بحجة تأقلم اللغة اللاهوتية والظروف العصرية. إلا أن الأزمة الحالية لاكثر عنفا».

أما هانز كونج، الذى يعد واحدا من ألمع علماء اللاهوت الكاثوليكى فيعلق على هذه الأزمة قائلا: "إنها أول مرة يدان فيها البابا بمثل هذه الصراحة. إننا نشهد عملية إزالة الخداع عن البابوية. إن البابا لم يعد معبودا من المعبودات واعتباره آدميا لا يحرمه من الاحترام الواجب له. غير أن كافة رجال اللاهوت في العالم لما استطاعوا أن يحققوا في مثل هذا الوقت القياسي ما فعله بولس السادس بخطابه. إذ أنه حطم السلطة المطلقة للبابوية وأصبح من المباح أن نناقش بصراحة معصومية البابا من الخطأ».

وإذا ما استعرضنا أهم العناصر التي تناولها روبير سرّو ـ الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الدينية في كتابه المعنون: «عاصفة على الكنيسة»، مستعينا بالإحصائيات

والوثائق، لوجدنا أنها تدور حول: الكنائس الخفية التي تقام في المنازل بعيدا عن النفوذ السلطوى الحالى؛ وانشقاق الكنيسة الكاثوليكية الهولندية وفضيحة كتاب التعليم الديني الهولندى الجديد الصادر عام ١٩٦٦م والذى يضم تأكيدات مخالفة لعقيدة الإيمان المفروضة عبر المجامع على مر القرون، فيما يتعلق بالخطيئة الأولى والحمل العذرى للسيدة مريم وغموض سر الفداء وسر القربان ومعصومية الكنيسة من الخطأ وسر الثالوث وتأليه المسيح، وفاعلية الأسرار السبعة وخاصة الأفخارستيا إلخ. . ، وقطاع القساوسة المعترضون على الأوضاع الراهنة ومنهم علماء اللاهوت المنادون «بوفاة الله» والمتظاهرون الذين يحتلون الكنائس؛ وتباعد الأتباع بسبب الطابع السلطوي للكنيسة بل تباعد رجل الشارع حتى في إيطاليا نفسها حيث مقر الفاتيكان؛ واهتزار عقيدة معصومية البابا من الخطأ؛ وقضية تحديد النسل ومنع الإجهاض؛ وقضية تبتل الإكليروس المفروض في مجمع عام١٦٨ ـ أي في أواخر القرن الثاني، وتباعد الآلاف من رجال الكنيسة ومعظمهم يتباعد لعدم استطاعتهم إقناع الأجيال الجديدة بفكرة الثالوث وهربا من المؤسسة الكنسية ومحترفي السلطة فيها؛ ويحرم طاعة الكنيسة؛ وبيروقراطية الفاتيكان وممارساته القمعية؛ ومأزق موقف القس في عالم اليوم؛ والتلاعب بالمسميات مثل تغيير اسم لجنة «محاكم التفتيش» إلى «المكتب المقدس»، ثم إلى «لجنة العقيدة والإيمان»؛ وإدانة الكيان الرأسمالي للمؤسسة الدينية؛ واكتساح السياسة وكواليسها لكافة الحقائق. . لذلك قال الكاردينال سيرى \_ رئيس أساقفة جنوة \_: «نحن بحاجة إلى أكثر من خمسين عاما لإصلاح التلفيات التي أحدثها البابا يوحنا الثالث والعشرون في الكنيسة»!

وعلى الرغم من هذا العدد المتداخل من القضايا الداخلية والعديد غيرها، إلا أن أكثرها خطورة وحيوية تظل القضايا الثلاث الأساسية الخاصة بالعقيدة، فرض عدم تحديد النسل، ومنع الإجهاض، وتبتل رجال الكنيسة.

ويعلق الأسقف الانجليكانى فى كتابه حول قضية العقيدة والمعنون: «ما لا أومن به»: قائلا: «يقول أحد الأناشيد: إننى لا أومن بصرامة أن الله واحد وأن الله ثلاثة. فما معنى ذلك فى واقع الأمر؟ وكأنهم قد قاموا بسلق كيان المسيحية ليختصروها إلى عبارة بنفس حموضة وغموض نظرية آينشتاين (E=MC) التى قال لنا عنها، إنها تمثل مفتاح العالم غير المرئى. . . فى البداية قد تم اختلاق هذه العقيدة لوصف وتحديد وإنقاذ تجربة معينة . لكن العقيدة قد فقدت أى علاقة لها بالواقع تدريجيا ثم يطالبوننا أن كنا نؤمن بهذه العبارة وكأنها وحدها تعنى أن تكون مسيحيا أم لا . ونظل متجمدين ، عسكين بمحارة خاوية فى يدنا ، لأن الحياة التى صنعتها قد غادرتها منذ زمن بعيد »!!

أما الكاردينال ألفرينك، كبير أساقفة مدينة أوترخت بهولندا فيقول عن قضية تبتل رجال الكنيسة: "إن كل إنسان بحاجة إلى تحقيق نوع ما من الذات من خلال إنسان آخر. وفي الحياة الزوجية يتم ذلك من خلال الزوج والزوجة اللذين إذا تحابا ونجح زواجهما يكمل كل واحد منهما الآخر في حياتهما المشتركة. والقس لا يمتلك مثل هذه الوسيلة إنه مضطر للحصول على ازدهاره فيمن يعمل من أجلهم، وفيمن يقبل مهام وظيفته من أجلهم، ومن أجل الذين يقبل أن يعيش التبتل. وعندما لا يستجيب له هؤلاء الناس أو يتجاوبون معه بأقل قدر ممكن فيتخلق حول هذا القس نوع من الفراغ. وأعتقد أنه لابد من دراسة كل هذه العوامل بدقة للتوصل إلى حلول لها. فلا يوجد في الإنجيل، في أي جزء منه، أية علاقة بين رجال الكنيسة والتبتل"!! ورغمها فقد بدأ فرضه عام ١٦٨ وأقر نهائيا في مجمع ترانط عام ١٥٤٦م.

أما قضية وسائل منع الحمل، فقد أعلن البابا بولس السادس خطابه الرسولى المعنون «عن الحياة الإنسانية» في التاسع والعشرين من شهر يوليو عام١٩٦٨م، والذي أتى كالقنبلة ليهز أركان العالم المسيحي بأسره، فقد كانت أول مرة يتخذ فيها أحد البابوات قرارا ضد وسائل منع الحمل، وذلك «بموجب التوكيل الذي خوله له المسيح»!! ولم يقابل أي نص بابوى بالهجوم مثلما قوبل هذا النص.

وترجع قضية إدانة الإجهاض ووسائل منع الحمل إلى مجمع ترانط الذى فرضها في القرن السادس عشر. وتراكمت النصوص الكنسية حول أخلاقيات الزواج، وتوارث البابوات مهمة مواصلة فرضها، بينما واصل الأتباع مهمة تنظيم نسلهم.. وفي مواجهة تزايد عدم الطاعة وابتعاد الاتباع عن الالتزام بهذا القرار أقر كل من البابا بيوس الحادي عشر وبيوس الثاني عشر الوسيلة الطبيعية للدكتور أوجينو لمنع الحمل. وهي تجنب فترة تخصيب البويضة. إلا أن البابا يوحنا الثالث والعشرين، رئيس المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قد عدل عن هذا الاستثناء بسبب القرار الذي اتخذه لتوصيل الإنجيل لكافة البشر، والذي أعاد البابا يوحنا بولس الثاني صياغته عام١٩٨٢م بعبارة أكثر وضوحاً هي «إعادة تنصير العالم»!

وكان هذا القرار أشبه ما يكون بالقشة التي قسمت ظهر البعير؛ لتندلع الحرب بين الأصوليين المتمسكين بالتراث الكنسي المصاغ عبر القرون، وبين الذين يدينون انحرافات الكنيسة وبذخها، ومجتمع الوفرة والمادية، وتدخل الكنيسة في السياسة المحلية والدولية وكل ما تقوم به من أعمال قمعية تخرج عن حدودها الدينية السماوية.

# ۳ـ البابا يوحنا بولس الثاني(دوره السياسي وموقفه المزدوج)

إن البابا هو الرئيس الأعلى للكيان الكنسى، وقد تغيرت ألقابه الرسمية على مر العصور ووفقا للأحداث، حتى أصبح اللقب الذى يحمله يوحنا بولس الثانى هو: «أسقف روما، خليفة القديس بطرس، نائب يسوع المسيح، أمير الرسل، الحبر الأعظم للكنيسة العالمية، بطريارك الغرب، كبير أساقفة إيطاليا، رئيس أساقفة المقاطعة الرومية، وعاهل دولة مدينة الفاتيكان»! (وذلك وفقا لما هو وارد في موسوعة:

(Bordas: philoso phies & Religions N:951.2-A.

وكلها ألقاب تشير وتعنى أنه بمثابة قمة القمم. .

ومثل هذه الشخصية المتربعة على «قمة القمم» لابد أن تتصف بقمة المعانى فى كل أقوالها وأفعالها خاصة إذا ما كانت تتبوأ مكانة عامة فى المجتمع. إلا أن مجريات الأحداث والوضع الراهن للمؤسسة الكنسية، يلقيان بظلال جد قاتمة على شخصية البابا يوحنا بولس الثانى وعلى تاريخ ذلك الكرسى الرسولى الذى يتربع عليه.. وهى ظلال إن دلت على شيء فهى تدل على أنه يقود الجناح المتطرف فى تيار التعصب الكنسى، جاعلا من مقولة «المغاية تبرر الوسيلة» مقياساً لكل شيء..

وحينما تتعدى هذه «الوسيلة» كل حدود الخطاب الآدمى لتتحول إلى أداة قمع وطمسَ للعقائد المسيحية الأخرى، أو لاغتيال المنشقين الذين لهم ثقلهم فى معارضة المؤسسة الكنسية أو أن تتحول إلى عمليات إبادة للإسلام والمسلمين بشتى الوسائل، فعتقد أن مسؤولية وأمانة مثل هذه المكانة التى يحتلها البابا، تحتم عليه مراجعة التعصب المتطرف الذى يقوده والذى لا يجنح بالكنيسة بعيدا عن رسالتها السماوية البحتة فحسب، وإنما يجنح بالعالم بأسره إلى الضياع..

ولا يسع المجال هنا لحصر كافة «التجاوزات» التى اقترفها المتربعون على الكرسى الرسولى على مر العصور، وإنما سنشير إلى موقف البابا يوحنا بولس الثانى من خلال خطابه الأخير، موضوع هذا البحث، عبر ثلاثة محاور هى:

السياسة، المغالطة، التعصب الأكمه.

\* إن الصراع على السلطة يعد من الأبجديات المسلم بها التي توصم بها المؤسسة

المسيحية منذ بداية تحريفها للعقيدة.. إلا أن هذا الصراع قد تحول إلى طغيان جارف في هذا العصر، وهذا الطغيان، الذي تعجز العبارات عن وصفه، هو نتيجة لتحالف جناحي التعصب المتطرف في المؤسسة الكنسية وفي مؤسسة السلطة المدنية في الغرب.

فلم يعد خفيا على أحد كيف تضافرت جهود تيارى التعصب لضرب اليسار وهدم الاتحاد السوفيتي أو ما يطلقون عليه الأنظمة الشمولية. وما أكثر المراجع التي تكشف كيف تمت اللعبة ـ التي لا يسع المجال هنا لعرض تفاصيلها ـ وتكفى الإشارة إلى آليات المخابرات المركزية الأمريكية التي واكبتها آليات الفاتيكان . . وتم المخطط باستغلال الدين والسياسة والاقتصاد تحت راية الحوار من ناحية ، ومن ناحية أخرى بإقامة حزب "تضامن" في بولندا ، والاستعانة بصندوق البنك الدولي لإهدار العملة المحلية مقابل الدولار ، إلى جانب استخدام عملية "إظهار" السيدة العذراء في بولندا ثم في الاتحاد السوفيتي وإقامة «العام المريي" لإحياء الكنيسة الأرثوذكسية هناك ، عام١٩٨٨م ، بناسبة السوفيتي وإقامة «العام المريمي" لإحياء الكنيسة الأرثوذكسية مناك ، عام٨٨٩م ، بناسبة روسيا عام ٨٨٨ميلادية ، ومنها امتدت إلى أوروبا الشرقية حتى شمال آسيا بفضل جهود المبشرين" (يوحنا بولس الثاني: "أم المخلص" ، مارس١٩٨٧م)!!

ولم يعد البابا ينكر تدخلاته السياسية هذه، والتى أصبح يتحدث عنها على صفحات الجرائد.. ففى لقاء على العشاء فى مسكنه الخاص، يوم الأحد ٢٤/ ١٩٩٣/١، مع جاس جافرونسكى، أحد النواب الأوروبيين من الحزب الجمهورى، تناول الحوار مشاكل الساعة.. وقام النائب بإعلان مضمون الحوار الذى دار بينهما إلى جريدة «لاستاميا» الإيطالية، وتناقلته عنها الصحافة الغربية..

«کان مشروعا آن نحارب نظاما شمولیا وغیر عادل یدعی آنه اشتراکی وشیوعی».

\* "إن المهمة التي أسندها الله إلى هي مهمة الدفاع عن الكيان الإنساني وكرامته وحقوقه الأساسية".

\* "إن المشاكل العديدة الخطرة الاجتماعية والإنسانية التي تقلق أوروبا، ترجع أصولها إلى بعض مظاهر الانحلال في الرأسمالية».

\* (إن كل شيء ينحصر في البعد الاقتصادي وحده تقريبًا. وفي مثل هذا الموقف،

هناك مهمة كبرى تواجه الكنيسة، وهناك تحد حقيقى هو: الدفاع عن قيم أخرى تم نسيانها اليوم، وضرورة نشرها بأبعاد أخرى».

\* "إن الرأسمالية التي هي من حيث المبادئ الأساسية تتلاءم مع المذهب الاجتماعي للكنيسة، تعد مسؤولة عن كثير من التعسفات، ومنها: عدم العدالة، الاستغلال، العنف والوقاحة. الأمر الذي يصل بنا إلى أشكال متوحشة للرأسمالية وهذه التعسفات هي التي يجب إدانتها».

\* "إن من يمتلكون السلطة في هذا العالم لا ينظرون دائما بصورة مرضية إلى بابا من هذا النوع ويقيمونه أحيانا بعداء في مسائل المبادئ الأخلاقية. إنهم يريدون أن تتاح لهم الطرق السهلة لممارسة الإجهاض واستخدام وسائل منع الحمل والطلاق. . . إنها إجراءات لا يقرها البابا لأن مهمته هي الدفاع عن كيان الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية».

ومن ناحية أخرى نطالع في مجلة «لوبوان» جول هذا التدخل: «لم يكن يوحنا بولس الثاني بوسعه أن يحقق ذلك بمفرده، حتى وإن كان في بولندا نفسها.. ولولا تعاون ميخائيل جورباتشوف الذي قبل «المساهمة» في الإسراع بنهاية العالم الشمولي، لما تمكن البابا من ذلك» (١٦ أكتوبر١٩٩٣م)!. و«المساهمة» هنا تعنى التواطؤ مع الغرب وما لا يدركه المتواطئون، أن الغرب الذي يتعاونون معه هو أول من يفضحهم ويشهر بهم بعد حصوله على مآربه وعلى كل ما يستطيعون تقديمه من خيانة وتنازلات..

ولا يوجد ما يوصف به هذا الموقف أفضل مما قاله مارك \_ بونيه في كتابه عن «البابوية المعاصرة»: «إن التوسع الكاثوليكي يعد بمثابة سياسة إمبريالية دينية عالمية قامت البابوية بقيادتها بصورة متزايدة، كما أنه يمثل موقف الكنيسة من الدول، إلى جانب طموحاتها ومصالحها والقوى التي تمتلكها البابوية في كافة البلدان. . أي أن هذا التوسع يعبر عن وجودها العالمي، ويسهم في أن يجعل منها قوة يتعين على أية سياسة أن تأخذ ذلك في اعتبارها»!

ومن هنا نرى أن مبدأ الديمقراطية \_ الذى يضع السلطة فى أيدى الشعب \_ والذى يتشدق به البابا طوال خطابه هذا، لا يمكن للكنيسة أن تقبله فعلا لأنه يسلبها نفوذها، فهو عكس مبدأ «الثيوقراطية» الذى يضع السلطة فى «يد الدين» أى فى شكل حكومة إلهية فى يد رجال الدين!!

وبالتالى فإن حرية الدين والعقيدة التى يرددها، لا يمكن أن يتركها للإنسان، وذلك بزعم أنه غير قادر على الاختيار بين الخير والشر، وأنه يتعين على الكنيسة أن تختار له

ما تراه صوابا، الأمر الذى يوضح كيف لا يمكن للكرسى الرسولى أن يقر فكرة الابتعاد عن السلطة، وانفصال الكنيسة عن الدولة على الرغم من مخالفتها للعقيدة المسيحية، ويجاهد في استماتة شرسة للجمع بين السلطتين الدينية والمدنية. لذلك قال إيث كورنو عن سياسة البابا يوحنا بولس الثانى: "إنها سياسة الصدمات اعتمادا على الضربات العنيفة. . . فهذا الخطاب الأخير الخاص بالأخلاق والضمير هو أيضا كتاب تفسير سياسى . . . لذلك نراه يسند مزيدا من السلطات إلى الأساقفة، ويرفض أن تعتبر المسيحية مجرد ثقافة حتى لا ينتهى بها الأمر إلى الابتذال أو إلى العلمنة " (مجلة لوبوان المسيحية مجرد ثقافة حتى لا ينتهى بها الأمر إلى الابتذال أو إلى العلمنة " (مجلة لوبوان

ونفس هذا التضافر السياسى ـ الدينى الواحد لقمع المنشقين المعارضين، ولمحاصرة الإسلام لاقتلاعه، تتم ممارسته بضراوة سواء فى أمريكا اللاتينية (حيث أصبح الكاثوليك يمثلون ٨٨٪ من التعداد، وتحت محاصرة الثورة الاشتراكية وقمع تجربة الكنيسة العمالية) كما نراه فى مختلف القارات على الصعيد العالمي. ولا يسع المجال هنا لتناول كل هذه الاحداث بالتفصيل، لكننا سبنعرض اقتضابا لموقف الفاتيكان من اليهود، وخاصة موقف يوحنا بولس الثانى، ذلك الموقف الذى يمثل المعول الآخر لضرب الإسلام والمسلمين.

فلم تعد الأحداث تترك أى مجال للشك فى أن المصالحة التى تمت عام ١٩٦٥م لتبرئة اليهود من دم المسيح، لم تكن سوى مصالحة سياسية لتدعيم الكيان الصهيونى فى فلسطين المحتلة، لقلب ميزان القوى العسكرية فى المنطقة والسيطرة على منابع البترول فيها. وهى مصالحة تنعكس أصداؤها على مجالات ثلاثة هى: اليهود واليهودية ودولة إسرائيل. وبذلك فقد أقرت الكنيسة - بجرة قلم - تبرئة اليهود، ومشروعية الصهيونية، والاستيطان الصهيوني فى فلسطين المحتلة. وذلك على حساب الحقائق الدينية والتاريخية المسيحية إذ أن كليهما لا يبرر ولا يسمح بالاحتلال القائم، كما لا يبرر ولا يسمح بالاحتلال القائم، كما لا يبرر ولا يسمح بالمعتصاب الأرض وإبادة شعبها.

وفى استطلاع قام به عدد من الصحفيين والباحثين، تم نشره فى مجلة (إكسبرس المرام) حول موضوع اليهود والفاتيكان، يمتد على أكثر من عشر صفحات، نرى أن الخلافات الأساسية بين العقيدتين لم تحل، بل وليس من المبالغ فيه القول بأنها لن تحل إلا إذا تمت تنازلات تؤدى إلى تغيير جذرى فى إحداهما إن لم يكن فى كليهما..

إذا يقول الحاخام يشاهو ليبوفيتز: "إن المسيحية غريبة تماما عن اليهودية ولا معنى للحوار بين الديانتين". ويؤكد إيلي برنافي: "إن الحوار مستحيل ـ إذا لا توجد نقاط

تلاق، أما المحادثات فقد تمتد كما تشاء". ويثير الأب مارسيل ديبوا نقطة لها أهميتها إذ يقول : "إن اليهود يشعرون بالقلق حينما يتحدث الكاردينال لوستيجيه عن إعادة تنصير أوروبا وتنصير العالم". . ويوضح الحاخام دافيد روزن: "أن اليهود لم يشعروا بقلق الامتصاص وهم يعيشون في أراضى الإسلام".

بينما يعرب الحاخام يواكنين عن قلقه \_ بل وضيقه \_ من ذلك الوصف الجديد الذى يتغنى به الفاتيكان حينما يستخدم عبارة «إخوتنا اليهود» التى يشتم فيها معنى الامتصاص الذى بدأت محاولاته من فترة بسبب الزيجات المشتركة أو تيار العلمنة الذى يزداد انتشاراً، موضحا: «أن المسيحية لم تكن لتوجد بدون اليهودية، أما اليهودية فليست بحاجة إليها ليتم تعريفها»!

وأهم من ذلك كله، أن اليهود مايزالون يرفضون فكرة يسوع إلها أو أنه مساويا لله. الأمر الذى نراه حتى فى أحدث المراجع اليهودية مثال كتاب المؤرخ فلاسر المعنون: "يسوع". بل إن كافة العلماء اليهود يؤكدون أن يسوع لم يحاول أبدا إيجاد ديانة جديدة وأن الذى حرّف تعاليمه هو بولس الرسول، بدءًا بأن جعله هو «المسيح» فى الرقت الذى لم يكن هو المقصود بهذه العبارة. ويؤكد الحاخام جيل برنهايم أن التحريف بدأ منذ بولس «الذى جعل يسوع يونانيا فى حين أنه يهودى.. الأمر الذى تناسته الكنيسة طوال ألفى عام». . كما يظل الاختلاف قائما حول الختان الذى ألغاه بولس وفرض التعميد بدلا عنه. وهنا يوضح الحاخام آيزنبرج قائلا: "بل لقد استبعدوا كلمة الختان حتى من التقويم وكان موقعها عند أول يناير»! ثم يضيف قائلا: "إن كل ديالكتيكية يسوع يهودية حتى الوصية القائلة "حب قريبك مثل نفسك" فهى موجودة فى سفر اللاويين»!

ويأتى الاتفاق المبرم في ٢٠/١٢/٣٠م بين الفاتيكان والكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بمثابة طعنة جديدة للقضية الفلسطينية وصفعة استفزازية للإسلام والمسلمين. فالاعتراف "بالوضع الراهن" وبأن "القدس عاصمة لإسرائيل" يعنى ضياع ثالث الحرمين وثاني الكعبتين..

وهنا لابد من الإشارة إلى الموقف السابق للبابا من قضية فلسطين، ففى شهر مارس عام ١٩٩١م كان قد قام باستدعاء أباطرة الكنائس الكاثوليكية فى الشرق وأساقفة البلدان الغربية المتورطة فى حرب الخليج، وبعد تعرضه للمآسى التى تعانى منها الشعوب فى تلك المنطقة، تطرق إلى القضية الفلسطينية قائلا: «إن عدم العدالة التى يقع ضحيتها الشعب الفلسطينى، يتطلب منا جميعا أن نلتزم بها وخاصة المسؤولين عن الأمم

والجماعات الدولية. إذ لن يمكن لهذا الشعب أن ينعم بأن يعترف به في كرامته \_ ليكون هو أيضا ضامنا لأمن الجميع \_ إلا مع البحث المكثف عن بداية حل فورى لقضيته. إن الإشارة إلى الأرض التي ولد بها المسيح قد جذبت انتباهنا إلى المدينة التي وعظ بها والتي مات وبعث فيها، أي إلى القدس بأماكنها المقدسة أيضاً بالنسبة لليهود والمسلمين وجماعاتها. إن هذه المدينة التي يتعين عليها أن تصبح ملتقى سلام، لا يمكن أن تظل وجماعاتها. إن هذه المدينة التي يتعين عليها أن تصبح ملتقى سلام، لا يمكن أن تظل سببا للخلاف والمناقشات» (citta' del Vaticano 4-6 mars 1991)

وبغض الطرف عن اللعب بالألفاظ فيما يتعلق بالاعتراف بالشعب الفلسطيني في كرامته أو البحث المكثف عن بداية حل، وليس عن حل جذري وعادل، فلم يمض آكثر من عامين على هذا التصريح حتى قام نيافته بالاعتراف بإسرائيل وبالوضع الراهن لمدينة القدس في تلك الاتفاقية المبرمة في نهاية عام ١٩٩٣م! متناسيا بذلك إدراكه للظلم أو لعدم العدالة التي يخضع لها هذا الشعب، ومتناسيا حتى تلك الشذرات التي لوح بها من كرامة وبداية لحل ـ ليدفع بالقضية برمتها إلى بحر النسيان، إلى أن يتم الإجهاز على ذلك الشعب الفلسطيني الذي لا يمثل في نظرهم ـ في واقع الأمر ـ سوى مجرد "جسم الجريمة". . فمثله مثل أي جسم لجريمة وقعت لابد لمقترفها من أن يتخلص منها! وهو ما يتم فعلا بإيقاع بطيء منذ غرس الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ ١٩٤٨م حتى يتم فعلا بإيقاع بطيء منذ غرس الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ ١٩٤٨م حتى يومنا هذا. .

وهذا «الأمر الواقع» الذي اعترف به نيافته في البند رقم ١٣ من الاتفاقية المذكورة يشمل بالطبع مدينة القدس، ويتضمن بالتالي الاعتراف بذلك القرار الذي اتخذه الكنيست في ٣٠/ ٧/ ١٩٨٠م واعتبر القدس بمقتضاه «عاصمة إسرائيل إلى الأبد»!!

واللافت للنظر أن يأتى هذا القرار الصهيونى فى نفس ذلك الشهر الذى أعلن فيه البابا يوحنا بولس الثانى عن رآيه فى قضية القدس، الوارد فى جريدة «أوسرڤاتورى رومانو» الصادرة يوم ٧/١/ ١٩٨٠م - أى بعده بثلاثة أسابيع فقط! . . الأمر الذى يكشف عن مدى توغل الصهيونية فى الفاتيكان ومدى سيطرتها عليه . . كما يكشف عن مدى تغاضى البابا عما يوجهه له الكيان الصهيونى من صفعات . .

ولم تمض أيام حتى اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في تحد سافر من السلطتين الدينية والسياسية، وإن كان يقابله خزى الصمت والتواطؤ من قبل حكام المسلمين ورؤسائهم.

وتستمر المجازر الصهيونية لتدين غياب الضمير في الغرب، وغياب السيادة لدى المسؤولين المسلمين، فمذبحة الحرم الإبراهيمين(٢/٢/١٩٩٤م) التي قيام بها

الطبيب الصهيونى باروخ جولد شتاين، الأمريكى الأصل، والتى راح ضحيتها أكثر من خمسمائة شهيد وجريح، تكشف عن حقيقة الموقف. وقد كتب إيف كيوو قائلا: "إن انتماء باروخ جولد شتاين المزدوج [للصهيونية ولأمريكا] يؤكد أنها ليست عملية مجنون، وإنما هى جريمة قتل معدة مسبقا. . . فالمسؤولون يعلمون تماما أن مسعورى الصهيونية قد تسللوا سرا، ويخزنون الأسلحة والمتفجرات، ويقومون بإعداد المخابئ لرؤسائهم، وينعمون بمساعدات فعالة فى الخارج . . . إن أعضاء كاهانا لهم معسكر تدريب فى الولايات المتحدة . . . ومجرزة الحرم الإبراهيمى تعنى أنه تم اجتياز نقطة اللاعودة فالتعايش الصعب أصبح مستحيلا حتى أثناء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتى» (مجلة إكسبرس ١٠ / ٣ / ١٩٩٤م).

\* أما المحور الثانى لموقف البابا يوحنا بولس الثانى والذى أوجزناه فى عبارة «المغالطة»، فهو من السمات الرئيسية لهذا الخطاب الرسولى الأخير، فكيف نرى نيافته يتمسك بالوصايا العشر وسفر التكوين ـ الذى يتضمن قصة إبراهيم والعهد الأزلى ـ علما بأن بولس قد ألغاها بوضوح لا لبس فيه؟! ثم نراه طوال الخطاب لا يكف عن ترديد عالمية الكنيسة والتمسك بأسرارها وخاصة بسر القربان، علما بأن بولس هو الذى ابتدعه، بل ويعد فى نظر العقائد الأخرى، وفى نظر اليهود الذين تحالف معهم، بمثابة تحريف للعقيدة! وهنا لا يسعنا إلا أن نقول: ألا يعد الأخذ بما ألغاه بولس خروجا عن تعاليمه التى تلتزم بها الكنيسة والتى تمثل المسيحية الحالية؟!

ثم نرى نيافته يتغنى بحقوق الإنسان وحرية العقيدة وحرية الاختيار، ثم يتمسك بإصرار بفرض كاثوليكيته وحدها! \_ نراه يحارب الشمولية السياسية ثم يقوم بفرض شمولية التطرف الكاثوليكي وحده! ونراه يستشهد مرتان بالآيتين ٩، ١٠ من رسالة بولس إلى أهل كورنثيوس، وهي تدين «مضاجعو الذكور» علما بأنه قد طالب في كتابه «التفسير الديني الجديد» (الصادر في نوفمبر ١٩٩٣م والذي يعد هذا الخطاب تكملة له \_ على حسب قول نيافته) بضرورة تقبلهم ومعاملتهم بكل العطف والرعاية!..

ولم يعد خافيا على أحد أن الانحراف الجنسى بين رجال الإكليروس ونسائه، قد أصبح يمثل إحدى الآفات الرئيسية التى تصدع أرجاء المؤسسة الكنسية \_ فما أكثر المراجع التى تتناول هذا الموضوع صراحة بحثا عن حل له، وتكشف بالإحصاءات التى تصل نسبتها إلى ٨٠٪ فى بعض البلدان، ما يعانى منه رجال الكهنوت. وذلك بخلاف مشكلة الإيدر وارتفاع نسبة الإصابة به بينهم. . وكلها مشاكل وثيقة الصلة أو هى بالفعل نتيجة لفرض بدعة التبتل التى بدأ إدراجها فى أعمال مجمع عام١٦٨م وفرضها

على إكليروس روما، ثم تعميمها على إكليروس أوروبا في مجمع ترانط عام ١٥٤٦م! (دوكين:غدا، كنيسة بلا قساوسة)..

ومن ناحية أخرى نراه يقوم بفرض مصداقية الأناجيل الحالية، في الوقت الذي يعلم فيه تماما أنه قد «عُبث بها» على مر القرون، بل إن هذه المسألة تعد من أهم المعارك التي تواجهها الكنيسة منذ عصر التنوير، وتواجه البابا بكل ما تثيره من عصف للتحريف المتراكم. . بل لقد وصل التعصب والتمسك بالخطأ إلى درجة فرض قَسم «معاداة الحداثة» على رجال الإكليروس (ج. توماس: مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني). . ومعروف أن استخدام عبارة الحداثة في المجال الكنسي تعنى عملية كشف ما تم في نصوصه من تلاعب وتحريف. .

بل إن قرارات الكنيسة نفسها قد تأثرت بهذه المغالطة . . إذ جاهدت البابوية على مر العصور حتى توصلت إلى اتخاذ قرار لا سابقة له، وفرض «أن البابا يتمتعُ بسلطة مطلقة وعالمية»، كما تم فرض« معصوميته من الخطأ وصوابه المطلق».. ولا يكف نيافة البابا يوحنا بولس الثاني عن ترديد ذلك في أكثر من موضع بخطابه الأخير خاصة، ثم نراه في نفس ذلك الوقت يتحدث عن «الإدارة الجماعية». . أي عن التضامن بالفعل وبالقانون بين كافة الأساقفة بناء على الطابع السرى لترسيمهم. . أي أنه يشرك الأساقفة في نفس سلطة المفترض أنها «إلهية» ليمنحهم مزيدا من السلطات القمعية . . وإشراك الأساقفة في السلطة البابوية يمثل تناقضاً للفكرة التي تفرضها الكنيسة من أن البابا هو «مندوب يسوع المميز بالاختيار الإلهي»، ومن أن «بابا روما وحده هو خليفة بطرس». . ومن هنا فهو «الشخص الوحيد الذي يحق له تفسير كلام الله وذلك بموجب السلطة التي منحها له المسيح» \_ كما يقولون \_! الأمر الذي جعل الكنيسة تفرض «معصومية البابا من الخطأ وصوابه المطلق» في المجمع المسكوني الفاتيكاني الأول عام ١٨٧١م..!! كما أن إضفاء سلطة البابا على الأساقفة يعنى قيام البابا بإضفاء كل هذه الصفات والمميزات «الإلهية الكنسية» على طبقة بعينها من الأفراد لتزيد الكنيسة من إحكام قبضتها على كافة الأمور التي يفلت زمامها من سيطرتها. . وإن صح ذلك فإنه يعني ضمناً أن الأساقفة قد حرموا لفترة طويلة من حقوقهم الإلهية!! وياله من خلط. .

ولا نقول شيئا عن اللعب بالألفاظ والاستشهاد بآيات الأناجيل بغير مدلولها، أو في غير سياقها، ولاعن الإشارة إلى آيات لا تمت بصلة إلى الموضوع المستشهد بها فيه أو المشار إليه. . وإنما سننتقل إلى المحور الثالث والأخير من هذه النقطة وهو: التعصب الأكمه.

\* وعبارة التعصب هذه تشير إلى الجانب الشديد التطرف في موقف البابا والذي يمكن أن يطلق عليه \_ بلغة العصر \_ عبارة «أصولية إرهابية» \_ وهي عبارة أبعد ما تكون عن السمة المفترضة فيمن يعتلى قمة كهنوت عقيدة سماوية بحتة، تطالب بالحب والتضحية بالذات من أجل الآخرين. فإذا ما نظرنا إلى الموقف الحالى للبابا لوجدناه يتسم بالتعصب المتطرف على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي؛ فهو يتمسك بالسلطة المركزية للفاتيكان ويزيد من نفوذها؛ ويفرض الأصولية الرجعية بكل ما بها من تحريف بمزيد من القمع حتى \_ أو رغم \_ العبارات المبهمة؛ ويفرض المفهوم الغربي الفاتيكاني للتعبير عن الإيمان. وهذا التعصب لا يمكن أن ينجم عنه سوى ردود فعل متطرفة لا من قبل أتباع الديانات غير المسيحية فحسب، وإنما لدى أتباع العقائد المسيحية متطرفة لا من قبل أتباع الديانات غير المسيحية فحسب، وإنما لدى أتباع العقائد المسيحية الأخرى أيضا. .

فالإصرار طوال الخطاب على أن المذهب الكاثوليكي وحده هو الخط الوحيد السليم للعقيدة، والإصرار على فرض هذه العقيدة على العالم بأسره، والإصرار على السيد المسيح هو الطريق الوحيد إلى الله والشرط الوحيد للخلاص، والإصرار على فرض ذلك كله على أنه «الحقيقة الوحيدة» وفرض هذه الحقيقة على أنها أهم من الحرية ومن حرية الاختيار التي تمثل قمه التجربة الإنسانية.. والمطالبة «بضرورة التمسك بعدم تغيير أي شيء في عقيدة الإيمان» أي الإصرار على التمسك بكل ما أجرى فيها من تعديل وتبديل على مر العصور وحمايتها من أي تغيير، والإصرار على فرض الاعتقاد بأن بعث يسوع يعني ويمثل سبب وجود الكنيسة، وأن وجود الكنيسة يعني التبشير وتنصير العالم، والمطالبة «بتجنيد كافة المسيحيين من أكبر أسقف إلى آخر الاتباع المدنين أو العلمانيين للمشاركة في هذه العملية» وأن هذا الذي يفرض عليهم يتم «بموجب عقيدة أخرى أو من أية نظرية مخالفة، أي الإقرار في نفس الوقت بضعف ووهن هذا البنيان الذي قد يتأثر بمن يحاربهم كل ذلك برمته لا يمكن أن يوصف إلا بالتعصب البنيان الذي قد يتأثر بمن يحاربهم كل ذلك برمته لا يمكن أن يوصف إلا بالتعصب الأكمه.. أي التعصب الذي لا يرى ولا يسمع أي شيء آخر سوى رأيه المتسلط..

وأخطر ما فى مثل هذا الموقف، أنه لم يعد يتضافر مع آليات السياسة الغربية فحسب، وإنما أصبح يؤثر عليها، ويقود تحركاتها على الصعيد العالمي، وذلك هو ما يتعين على الساسة والحكام والرؤساء والمفكرين وعلماء الدين أن يدركوه ويضعوه فى الاعتبار ومواجهته بالصرامة اللازمة بدلا من التخاذل والاستكانة أو التواطؤ..

ولا يتوقف الدور القيادي للبابا عند حد التدخل في الشؤون السياسية، والعمل

على السيطرة عليها فحسب، وإنما يتعداه لفرض النمط الحضارى الغربى على العالم ليتواكب مع النظام العالمي الواحد والدين العالمي الواحد! فذلك هو ما طالب به حينما أعلن ضرورة تنصير العالم في نوفمبر ١٩٨٢م من مدينة شانت يقب بشمال غرب أسبانيا. . تلك المدينة التي كانت آخر ما وصل إليه الفتح الإسلامي، وأول ما سقط في حرب الاسترداد. . ويكفى أنها تحمل اسم حامل الراية أثناء الحروب الصليبية ضد مسلمي الأندلس. .

فبعد أن طالب بتنصير العالم أمام حشد مكون من قرابة مليونين من الأتباع وأغلبهم من الشباب الذى يحاول استرداده من الضياع، راح يردد ذلك النداء الذى جمع فيه بين الكنيسة وأوروبا والحضارة الأوروبية قائلا: "يا أوروبا. . . عودى إلى رشدك، كونى نفسك! استكشفى أصولك! أحيى جذورك! أحيى تلك القيم الأصيلة التي جعلت تاريخك مجيدا وجعلت وجودك مثمراً على القارات الأخرى»!!

وقد تغافل نيافته أن تمجيده لتلك الأصول الأوروبية ولثقافتها، وتمجيده لسيطرتها الروحية، يعنى تكريسه للمستعمر القديم، لذلك المستعمر الذى فرض نفسه منذ خمسة قرون على تلك «القارات الأخرى» بعد أن قام البابا وقتها بتقسيم العالم الجديد بين أسبانيا والبرتغال تحت زعم التبشير وإعادة نظام العبودية! وهو وجود قد أدى إلى قتل شعوب تلك القارات، وعمل على إبادة حضاراتها وطمس معالم ثقافاتها وقمع حرياتها، وسرقة ثرواتها ومواردها البشرية والطبيعية.. '

ذلك هو ما تم «بفضل» الاستعمار الرأسمالي الإمبريالي التبشيري، وتلك هي «أصولية» المغرب، وأصوله التي يعمل البابا على مواصلتها وفرضها من خلال حثه الغرب على تنفيذها مع الشعوب الإسلامية!

ويبقى السؤال عالقا: كيف يحاول البابا إشعال حمى تلك الحضارة من «جذورها» وفرضها على العالم الإسلامي، ثم نراه طيلة خطابه الأخير يهاجم أخلاقيات تلك الحضارة الغربية وانحلالها؛ ليبرر فرض المزيد من سلطاته القمعية؟! كيف يحارب «النسبية الأخلاقية» التي لا ترى في الشذوذ الجنسي والانحلال أي عيب بل تدافع عنهما بحماس شديد ثم يطالب بالرأفة نحو المنحرفين والعمل على فرض هذه الأخلاقيات على العالم الإسلامي؟!

# ٤ ـ تنصير العالم

من الوقائع المسلّم بها في كافة المراجع التاريخية الموضوعية، أن عملية التنصير قد حلت محل الحروب الصليبية بعد فشلها في القضاء على الإسلام. . تلك الحروب التي بدأت تحت ستار «الحج المسلح» إلى الأراضي المقدسة لحمايتها، ثم سرعان ما تكشف وجهها الآخر: السياسي ـ الاقتصادي ـ الاستعماري . . .

كما بات من المسلّم به أيضا \_ فى نفس هذه المراجع \_ أن عمليات التبشير كانت \_ وما زالت \_ تواكب عمليات الاستعمار بأشكاله المختلفة المتنوعة. . بل ها نحن نطالع عن عمليات التبشير هذه ، فى واحدة من أهم الموسوعات الفرنسية ، «أنها قامت أيضا بالاستعمار ، بل إنها قامت بما هو أسوأ: فلقد غزت ، وأبادت ، كما أنها قد صادرت وأفسدت واحتلت . . ولابد من الإفرار بأن التوافق الحميم بين المبشر وكل من الجندى والحاكم والمستغل والتاجر كان من السمات المتضافرة التى يمكن تفسيرها أو تبريرها . إلا أن الأخطر من كل هذا هو ذلك الحرمان المحبط الناجم عن سرقة شخصية الخاضعين لعملية التبشير وضياع هويتهم الثقافية وهويتهم الاجتماعية \_ الدينية . وهنا يمكن القول بأن كافة السرقات الأخرى قد تهون بالمقارنة بما يقوم به هؤلاء السرّاق " \_ ويقصد الكاتب هؤلاء المبشرين! (Enc.universalis'vol.11) .

ويقول الأب ميشيل ليلونج مؤكدا نفس الفكرة الرابطة بين الاستعمار والتبشير ـ وإن كان في سياق آخر ـ يقول: «إن التوجس من أعمال المبشرين في البلدان الإسلامية أصبح أكثر حدة منه في القرن الماضي. . فالكنائس كثيرا ما استفادت من التوسع الاستعماري لمد تأثيرها في إفريقيا وآسيا. وفي يومنا هذا فإن حماس بعض الرهبان والرعاة، وبعض الجماعات العلمانية ـ المتحمسة أكثر منها مدركة لحقيقة الموقف ـ فإنها تخلط خلطا جسيما بين التبشير والدعاية، رغم التوجيهات الصادرة عن السلطات المسيحية في الفاتيكان عام ١٩٩١م» (L'eglise Catholique et L'Jslam) . .

وهذه التوجيهات يبدو مضمونها من مجرد عنوانها الوارد في كتاب ليلونج وهو: «الحوار والتبشير، تآملات وتوجيهات متعلقة بالحوار بين الديانات والتبشير بالإنجيل». كما ندرك في نفس الوقت أن ما يعاتب عليه الأب ليلونج بعض الرهبان الرعاة وبعض الجماعات العلمانية هو ذلك الحماس الزائد الذي يكشف المخطط بخروجهم عن التعليمات الصادرة عام ١٩٩١م، والتي تنص على التسلل البطيء من خلال الحوار بدلا من المواجهة التي لم تعد في صالح المبشرين!

والأب ميشيل ليلونج هذا من الأعضاء البارزين في جمعية الحوار الإسلامي ــ المسيحي في فرنسا!

وإذا ما كانت الصلة بين الاستعمار والتبشير ثابتة لا يمكن إنكارها أو إغفالها، بل إن بعض المراجع تطلق على الكنيسة عبارة «الشريك الكامل للإمبريالية الغربية»، فإن أخطر ما يواكبها فعلا، هو عملية اقتلاع الهوية الحضارية. إذ نطالع في نفس الموسوعة: «فأينما تم غرس المسيحية تم هدم الحضارات القائمة من أجل إقامة حضارة مقلدة للنمط الغربي. . . لأن هذه الإرساليات التبشيرية قد نقلت البنيات والاساليب الذهنية الحياتية للحضارة الغربية. الأمر الذي حال دائما دون وقوع أي انقطاع أيديولوجي عند انقطاع السياسة الاستعمارية» ـ أي عند انقطاع التواجد الاستعماري.

فالتبشير، الذى يقوم فعلا بدور الشريك الكامل للإمبريالية الغربية باقتلاع الحضارات، يُعد الأداة التى تتم بها عملية التغريب: "فالإمبريالية هى ذلك الوجه القبيح الغاشم لتغريب العالم" على حد قول سرج لاتوش فى كتابه المعنون "تغريب العالم"، الذى يوضح فيه "كيف انقضت فرق المبشرين إلى جانب التجار والعسكريين لتكتسح العالم الثالث، وساهموا فى نشر أسطورة سيطرة الغرب لتبدأ أمركة العالم.. وكيف أن عملية التغريب هذه لم تكف عن أن تكون عملية تنصير، وأن أغلبية مشاريع التنمية فى العالم الثالث تتم بشكل مباشر أو غير مباشر تحت علامة الصليب.. وكيف أن الغرب قد فرض الاقتلاع والعبودية ليواصل رجال الدين الكاثوليك مسيرة القمع والاضطهاد»!

ولقد تغيرت مسميات مهمة التبشير على مر العصور وفقا للظروف السياسية والاجتماعية. ففى القرن السادس عشر كانت تتم تحت زعم "إنقاذ أرواح البشر من الجحيم"، ثم اختصرت إلى عبارة "إنقاذ الأرواح" وتعليمها الإنجيل لإدماجها فى الكنيسة! وفى مطلع هذا القرن تغيرت العبارة لتصبح "غرس الكنيسة" تم تحولت إلى "غرس الإنجيل"! وفى المجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى اتخذت تركيبة لغوية أكثر التواء لتصبح: "توصيل الإنجيل لكافة البشر"، مع تغيير الشكل المباشر القهرى للتبشير إلى نمط جديد قائم على "المعايشة"، واللجوء إلى "الحوار" لتتم عملية التنصير بأقل قدر عكن من المقاومة!.. أى اللجوء إلى ذلك الطعم الجديد الذي يُستخدم كغطاء، أو على حد قول أوليفييه كليمون: "إن هذا الحوار \_ التبشير عبارة عن عملية تغليف مذّهبة عصرية لحبة قديمة كانوا يفرضونها قهرا على الشعوب فيما مضى" (uu respect têtu).

وسنرجىء تناول لعبة الحوار إلى النقطة التالية والأخيرة من هذا البحث لنعود إلى

التبشير وتنصير العالم والخطاب الرسولي الذي نحن بصدده.

وترجع الدَفْعَة الجديدة لعملية تنصير العالم إلى المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني عام ١٩٦٥م.

فعلى الرغم من موقف التيار المتعصب في الكنيسة من العلوم الحديثة ورفضه لها الأمر الذي نجم عنه فرض الأصولية واستبعاد الحداثة لعدم كشفها عما تم من تحريف وتوجيهها إلى المجتمع المدنى، إلا أن علماء المجمع الأخير قد لجؤوا إلى أحدث ما توصل إليه علم تاريخ الديانات، وخاصة كتابات ميرسيا إيلياد التي أوضح فيها كيف أن التجربة الدينية للإنسان لا تمثل مجرد لحظة تاريخية للشعور أو الضمير، وإنما هي عنصر أساسى في بنيته. . وكيف أن هذه التجربة الدينية لا يمكن فصلها عن المجهود الذي يقوم به الإنسان لبناء عالم له معنى، أي أنها جزء لا يتجزأ من كيانه.

وقد استحوذ المجمع على هذه المعطيات الحديثة لعلم تاريخ الديانات، ليخرج منها بأنها تمثل الركائز الأساسية لمذهب الوحدة الروحية بين البشر كتبرير لرفع شعار نظرية «عالمية الخلاص» التى ابتدعها بولس الرسول، وأن المسؤولية تقع على الكنيسة لإنقاذ الإنسانية من الضياع نظرا لحاجتها إلى الخلاص وخاصة الشعوب غير المسيحية التى «من حقها» أن تنعم بالخلاص هى أيضا!! لذلك طالب المجمع بتغيير التكتيك التبشيرى وفرض استخدام أسلوب الحوار بدلا من المواجهة والصدام.

من هنا يمكن إدراك الدوافع المحركة للبابا يوحنا بولس الثانى الذى تولى مواصلة تنفيذ هذه المهمة بتسلط وكأنها قضية شخصية \_ بكل ما يتضمنه ذلك من تعنت ومغالطات!

فما أن تم انتخاب البولندى كارول ڤويتيلا ليترأس الكرس الرسولى فى الفاتيكان حتى ارتفعت التساؤلات حول موقفه من الإسلام والمسلمين.. وقد أجاب نيافته على هذه التساؤلات فى السابع والعشرين من شهر أبريل عام ١٩٧٩م - أى بعد انتخابه بأقل من عام حينما استقبل أعضاء السكرتارية الدائمة لغير المسيحيين، الذين اجتمعوا فى جمعية بكامل هيئتها، قائلا لهم: "إن المغفور له بولس السادس الذى أسس هذه الجمعية والذى أعرب عن كم من الحب والاهتمام بغير المسيحيين لم يعد بيننا، وإننى لواثق من أن البعض يتساءل: إذا ما كان البابا الجديد سيولى نفس الاهتمام بالمجال الواسع للديانات غير المسيحية. ولقد جاهدت للرد على هذا التساؤل فى خطابى المعنون: "رسالة الفادى". . . وإننى لأود وأرغب أن تكون الرغبة فى الحوار من أجل الخلاص أكثر صرامة فى الكنيسة بأسرها، بما فى ذلك فى البلدان ذات الأغلبية المسيحية. إن

التنشئة على الحوار مع أتباع الديانات المختلفة يجب أن يمثل جزءا من الإعداد المسيحى خاصة بين الشباب». ومن الواضح هنا أن الحوار في نظره مرتبط بالخلاص أو هو بعينه التبشير.

ثم توالت إشاراته في العديد من خطبه إلى «التقدير الذي تكنه الكنيسة الكاثوليكية للقيم الدينية في الإسلام».. ولسنا هنا بصدد تحليل عباراته الزائغة التي لم يرد بها أبداً عبارة «الاعتراف» بالإسلام وإنما دائما التقدير للقيم، لننتقل إلى الخطاب الذي ألقاه في الدار البيضاء بالمغرب يوم ١٩٨٥/٨/ ١٩٨٥م حيث تعرض لذلك الحوار ـ الطُعم قائلا:

"إن الحوار بين المسيحيين والمسلمين يعد اليوم أكثر ضرورة من أى وقت مضى. فالكنيسة الكاثوليكية تنظر باحترام إلى مسيرتكم الدينية، وتعترف بقيمتها وبثراء تراثكم الروحى. ونحن أيضا، المسيحيين، نفخر بتراثنا الدينى. وأعتقد أنه يتعين علينا، مسيحيين ومسلمين، أن نعترف بسعادة بالقيم المشتركة بيننا وأن نحمد الله عليها. فكل منا يؤمن بالله، الله الواحد، الذى كله عدل ورحمة؛ ونؤمن بأهمية الصلاة، والصوم والزكاة، وبالعقاب والثواب؛ كما نؤمن بأن الله سيكون الحاكم الرحيم فى نهاية الزمان ونؤمن بأنه بعد البعث سيكون راضيا عنا وسنكون راضين عنه».

«والأمانة تقتضى أن نعترف أيضا بخلافاتنا وأن نحترمها. والخلاف الأساسى هو بالطبع نظرتنا إلى شخص يسوع وعمله فى الناصرة. فأنتم تعلمون أن يسوع هذا بالنسبة للمسيحيين، يدخلهم فى معرفة حميمية بأسرار الله ويدخلهم فى تداخل بنينى بهباته لدرجة أنهم يعتبرونه ويطلقون عليه الرب والمخلص».

«إنها خلافات مهمة يمكننا تقبلها بخشوع واحترام في تسامح متبادل؛ وهناك سر في هذا وإنني لعلى يقين من أن الله سيكشفه لنا ذات يوم».

إن التلاعب بالألفاظ والمراوغة في العبارات، ليست بحاجة إلى توضيح، لكن تجدر الإشارة إلى إغفاله أن «الله قد تحول في العقيدة المسيحية إلى ثلاثة، وأنه قد تجسد في السيد المسيح، وأنه لم ينزّل «الأسرار السبعة» وإنما التعصب الكنسي هو الذي ابتدعها. . كما أن الزكاة غير واردة بالمسيحية، وأن الخلاف الأساسي بينها وبين الإسلام ناجم عما تم فيها من تحريف كشفه القرآن بوضوح، بينما أضغمه نيافته في عبارات «المعرفة الحميمية» و «التداخل البنيني»! ومن ناحية أخرى، فإن مطالبته بأن يتقبلها المسلمون «بخشوع واحترام وتسامح» تعني مطالبته لهم بالخروج عن دينهم والقيام بتحريف أكيد للقرآن الكريم الذي أدان التثليث والتجسد بصريح العبارة في العديد من الآيات. .

#### وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى نقطتين:

#### أولا:

عملية التحريف الجديدة التي تتم بتوجيه من الفاتيكان وفي مواكبة صموت الأحداث الحوار ـ التبشير، إذ يقومون بإسقاط ما تم في المسيحية من مآخذ وإلصاقها بالقرآن، كما يقومون بأخذ بعض عميزات الإسلام لإضافتها إلى المسيحية، من قبيل أنها «صالحة لكل زمان ومكان» كالإسلام، أو ما أوردناه عن مدير معهد الدراسات السياسية في فرنسا، السيد أوليقييه كاريه الذي أورد في كتابه الصادر عام ١٩٩٣م أن القرآن لايدين التثليث والتجسد وإنما يدين المبالغة المسيحية! أو تلك الإشارة الواردة في قاموس الثقافة العامة من أن «صياغة القرآن قد انتهت عام ٥٣٥م ميلادية ـ أي أنها أستغرقت أكثر من ثلاثة قرون!! وقول المبابا عن الزكاة في الفقرة السابقة، أو فرض استخدام المسبحة على الأتباع المسيحيين في أحد المجامع عام١٩٥١م.. وهذه مجرد إشارة إلى مجال تحريف جديد يتم بلا ضجيج بنفس أسلوب التسلل عبر الحوار، وعلى علماء الإسلام أن يتصدوا له..

#### ثانيا:

نقطة ضرورة توضيح اختلاف موقف أتباع كل من المسيحية والإسلام عن بعضهما بعضا: فالتيار المتعصب في الكنيسة لم يكف عن محاربة الإسلام بشتى الوسائل منذ ظهوره. ولا نشير هنا إلا إلى عملية التشويه والتحريف التي قام بها الغرب ضد الإسلام ونبية خاتم المرسلين، في كافة المجالات العلمية والدينية والثقافية ـ حتى شبت أجياله على كراهية الإسلام والمسلمين. . وهو ما يمثل إحدى آفات المؤسسة الكنسية ـ فما زالت عملية محاولة تشويه الإسلام وتحريف القرآن مستمرة حتى يومنا هذا، ومنها تلك الترجمة المغلوطة التي قام بها المستشرق الفرنسي جاك بيرك الذي يطالب بإسلام علماني، وبفصل الدين عن الدولة، ورفض السنة، وتطوير المرأة المسلمة بجعلها تحيد عن مسارها الإسلامي (وهو ما أعلنه في حديث له بإذاعة مونت كارلو في عن مسارها الإسلامي)!

أما المسلمون، فلم يقوموا بتشويه المسيحية وتجريمها، وإنما قاموا بكشف ما تم فيها من تحريف للعقيدة على مر العصور والمجامع. . وقد بدأت عملية الكشف هذه بما أنزله الله عز وجل في القرآن الكريم من آيات صريحة، أتت الاكتشافات العلمية الحديثة وخاصة مخطوطات قمران وغيرها لتكون دليلا لغير المصدقين. .

ونعود إلى قضية التبشير وتنصير العالم وإلى خطاب «رسالة الفادى» الذى قال عنه البابا إنه قد أعرب فيه عن رأيه وموقفه من الإسلام. وإذا ما تابعنا مجرد فهرس هذا الخطاب الذى يتكون من ثمانية فصول، ويقع في مائة وأربع وأربعين صفحة ـ في ترجمته العربية الصادرة عن اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ونشر بعناية مجمع الكنائس الشرقية \_ لقرأنا بيان الفصول وتقسيماته الفرعية على النحو التالى بخلاف المقدمة والخاتمة:

\* الفصل الأول: يسوع المسيح المخلص الوحيد: لا يأتى أحد إلى الأب إلا بى، الإيمان بالمسيح معروض على حرية الإنسان، الكنيسة آية الخلاص وأداته، الخلاص تقدمه للبشر جميعا، نحن لا يسعنا أن نسكت.

\* الفصل الثانى: ملكوت الله: المسيح يجعل الملكوت حاضرا، ميزات خصائص الملكوت ومتطلباته، ملكوت الله يتم ويعلن فى شخص القائم من الموت، علاقة الملكوت بالمسيح والكنيسة، الكنيسة فى خدمة الملكوت..

\* الفصل الثالث: الروح القدس محرّك الرسالة الأول: الإرسال إلى أقاصى الأرض، الروح يقود الرسالة، الروح يجعل الكنيسة كلها رسولية، الروح حاضر وفاعل في كل زمان ومكان، ليس النشاط الإرسالي إلا في بدايته.

\* الفصل الرابع: آفاق الرسالة "إلى الأمم" اللامحدودة: وضع دينى معقد ومتحرك، الرسالة إلى الأمم تحتفظ بقيمتها، إلى كل الشعوب رغم الصعوبات، حقول الرسالة إلى الأمم، أمانة للمسيح وتعزيز للحرية المسيحية، وجهوا الأنظار نحو الجنوب ونحو الشرق. .

\* الفصل الخامس: طرق الرسالة: الوجه الأول للتبشير بالإنجيل هو الشهادة، البشرى الأولى بالمسيح المخلّص، توبة وعماد، تأسيس الكنائس المحلية، «الجماعات الكنسية الأساسية» قوة تبشير بالإنجيل، تجسيد الإنجيل في ثقافات الشعوب، الحوار مع الإخوة من ديانات أخرى، تنشيط التقدم بتربية الضمائر، المحبة مصدر الرسالة ومقياسها.

\* الفصل السادس: المسؤولون والعاملون في الرعاية الإرسالية: المسؤولون الأولون عن النشاط الإرسالي، مرسلون ومؤسسات «إلى الأمم»، كهنة أبرشيون لأجل الرسالة الشاملة، خصب التكريس الرسولي، جميع العلمانيين مرسلون بحكم عمادهم، نشاط معلمي التعليم المسيحي وتنوع الخدم، مجمع تبشير الشعوب بالإنجيل وسائر بني النشاط الرسولي..

\* الفصل السابع: التعاون في النشاط الإرسالي: صلاة وتضحيات من أجل المرسلين، «ها أنذا يا رب أنا مستعد، أرسلني»، في العطاء ما ليس في الأخذ عن سعادة، أشكال جديدة من التعاون الإرسالي، تنشيط وتنشئة الرسالة لشعب الله، مسؤولية الأعمال الجدية والإرسالية الأولى، لا العطاء للرسالة فحسب بل القبول بها أيضا، الله يعد للإنجيل ربيعا جديدا.

\* الفصل الثامن: روحانية الرسالة: لندع الروح يقودنا، نعيش سرّ المسيح المرسَل، نحب الكنيسة والبشر حب يسوع لهما، القديس هو المرسَل الحقيقي.

ولقد أسهبنا في تفاصيل هذا الاستشهاد لنوضح كيف أن موقف نيافة البابا من الإسلام يتسم بالازدواجية أو هو في الواقع يتسم بوجهين! فهو من ناحية ينادى بالحوار، لكنه من ناحية أخرى يؤكد كيف أن هذا الحوار لا يعني سوى كسب الوقت حتى تتم عملية التنصير! بل إن إصراره الأكمه على أن المسيح هو المخلص الوحيد ومحاولته لفرض المسيحية على كافة الأمم يتضمن إلغاء الإسلام من الوجود هو والديانات الأخرى!. ومن الداعي للسخرية المريرة أن نقرأ في البند رقم ٣٩ عبارة: «الكنيسة تعرض ولا تفرض شيئا: تحترم الأشخاص والثقافات وتتوقف أمام مذبح الضمير فإلى الذين يعارضون نشاطها الرسولي تكرر الكنيسة: افتحوا الأبواب للمسيح»!! فأى الجملتين يصدق القارئ؟!

والرسالة كلها تتناول موضوع التبشير وتنصير العالم. ففى المقدمة نطالع فى الفقرة (٣): «أن عدد الذين يجهلون المسيح ولا ينتمون إلى الكنيسة يزداد يوما بعد يوم، حتى إنه تضاعف منذ اختتام المجمع [أى منذ عام ١٩٦٥م] وأمام هذا العدد الكبير من البشر الذين أحبهم الآب ومن أجلهم أرسل ابنه، تبرز ضرورة الرسالة الملحة. . . أستطيع القول: إن الوقت قد حان لأن تلتزم كل القوى الكنسية فى التبشير الجديد بالإنجيل وفى الرسالة إلى الأمم. ما من أحد يؤمن بالمسيح وما من مؤسسة فى الكنيسة يمكنه أن يتنصل من هذا الواجب الأسمى، واجب تبشير كل الأمم بالمسيح».

ونطالع في نهاية الفصل السادس: «لا يسعني إلا أن أؤكد هذه الترتيبات الحكيمة: ففي سبيل انطلاقة جديدة للرسالة إلى الأمم لابد من مركز للتحريك والإدارة والتنسيق، وهذا المركز يتمثل في مجمع التبشير بالإنجيل. إنني أدعو مجامع الأساقفة وأجهزتها والرؤساء العامين للرهبانيات والجمعيات والمؤسسات وأجهزة العلمانيين الملتزمين في النشاط الإرسالي، إلى أن يسهموا بأمانة مع هذا المجمع المتمتع بالسلطة اللازمة لتنظيم وتوجيه النشاط والتعاون في الرسالة على صعيد شامل. . لهذه الغاية، على المجمع أن

يعقد علاقات وثيقة مع سائر مجامع الكرسى الرسولى، ومع الكنائس الخاصة ومع القوى الإرسالية. فبحسب علم الكنيسة وبوصفها شركة فالكنيسة كلها رسولية. لكن من المؤكد أيضا أن دعوات ومؤسسات متخصصة للعمل لدى الأمم هى دائما لا غنى عنها...».

وتجدر الإشارة هنا إلى عبارة «مؤسسات متخصصة» التى يرد شرح معناها فى مجلة «رسالة الكنيسة» العدد ٩١ الصادر فى مارس ١٩٩١م، وكله مخصص لشرح «رسالة الفادى» بأنها تعنى «المنظمات غير الحكومية». وهذا دليل قاطع على أن هذه المنظمات غير الحكومية تدخل من ضمن آليات عملية التبشير الحالية، والتى يحاول الغرب فرضها على العالم الإسلامى، وقد بدأت للأسف بعض الجرائد الرسمية تتحدث عنها توطئة لإقرار نشاطها!!

وتتنوع العبارات طوال الخطاب ومنها على سبيل المثال:

«أمام الرسالة إلى الأمم مهمة واسعة لم تقرب بعد بالتأكيد من نهايتها. بل بالعكس، إن من الناحية العددية مع النمو الديموغرافي، وإن من الناحية الاجتماعية والثقافية، مع ظهور أنماط جديدة من علاقات جديدة، وكذلك مع تغيرات الأوضاع فإنها تبدو معدة لآفاق أوسع. إن مهمة التبشير بيسوع المسيح إلى الشعوب تبدو واسعة وغير متناسبة مع القوى البشرية للكنيسة. تظهر الصعوبات وكأنها لا يمكن تخطيها، وقد كانت تدفع إلى اليأس لو أن الأمر كان متعلقا بالعمل البشرى وحده. إن بعض البلدان تمنع المرسلين من الدخول إليها، والبعض الآخر لا يحرم التبشير فقط، بل الاهتداءات وحتى أعمال العبادة المسيحية. في أمكنة أخرى تكون الحواجز على صعيد ثقافي: يظهر نقل الرسالة الإنجيلية عديم الفائدة أو غير مفهوم، ويعتبر اهتداء المرء تخليا عن شعبه وثقافته».

وغنى عن القول أن عبارة «الاهتداء» هنا تعنى التنصير! ونواصل في نفس الفصل الرابع:

"إن الرسالة إلى الأمم ليست إلا في بدايتها. شعوب جديدة تدخل على المسرح العالمي ولها الحق هي أيضا في أن تتلقى بشارة الخلاص. إن النمو الديموغرافي في الجنوب والشرق في البلدان غير المسيحية يرفع باستمرار عدد الأشخاص الدين يجهلون الفداء الذي حققه المسيح. يجب توجيه الانتباه الرسولي نحو المساحات الجغرافية والأوساط الثقافية التي لا تزال بعيدة عن تأثير الإنجيل».

ونقرأ في الفصل السابع من نفس «رسالة الفادى»: «الناس الذين ينتظرون المسيح

لا يزالون في أعداد لا تحصى: فالأوساط البشرية والثقافية التي لم تصل إليها بعد بشارة الإنجيل أو تلك التي يندر فيها حضور الكنيسة هي واسعة جدا، بحيث تستلزم توحيد كل القوى. إن الكنيسة كلها في تأهبها للاحتفال بيوبيل السنة الألفين هي اليوم أيضا أكثر التزاما بانتظار ميلاد إرسالي جديد. علينا أن نغذى فينا الشوق الرسولي لننقل إلى الآخرين نور الإيمان وفرحه، وعلينا أن ننشئ على هذا المثال، شعب الله بأجمعه. لا يمكن أن يرتاح بالنا ونحن نفكر في الملايين من إخوتنا وإخواننا الذين هم أيضا افتداهم المسيح بدمه وهم يعيشون جاهلين حب الله. قضية الرسالة بالنسبة إلى الفرد المسيحي كما بالنسبة إلى الكنيسة جمعاء يجب أن تحتل المكان الأول، لأنها تتعلق بمصير البشر الأبدى وتتجاوب مع قصد الله الخفي الرحيم».

أما في الخاتمة فنقرأ: «وفي عشية الألف الثالثة، الكنيسة كلها مدعوة إلى أن تعزز عيشها سر المسيح بإسهامها بفعل النعمة في عمل الخلاص... إنني أستودع الكنيسة، وخاصة الذين يتكرسون، لتحقيق وصية الرسالة في عالم اليوم».

وإن كانت هذه الأمثلة لا تمثل إلا شذرات مما تتضمنه «رسالة الفادى» التى قال عنها نيافة البابا أنها تعبّر عن موقفه من الإسلام، فإنها دليل قاطع على ازدواجية هذا الموقف المتشدق بالمحبة والحوار من جهة ويقوم بالاقتلاع من جهة أخرى.

كما أن نفس هذا الموقف يكشف عن ذلك المخطط الذي بات مكشوفا، والذي تم اتخاذه في المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني عام ١٩٦٥م، وأتى البابا يوحنا بولس الثاني ليتولى تنفيذه بالتضافر مع المخابرات المركزية الأمريكية والموساد، وهو: ضرب اليسار في الثمانينيات، وضرب الإسلام في التسعينيات، وتنصير العالم تحت لواء كاثوليكية روما عند بداية الألفية الثالثة! فهذا الخطاب، على حد قول الأب ريمون روسينيول «يمكن اعتباره بمثابة نداء من البابا لتجنيد الكنيسة بأسرها لمهمة التبشير».

وقبل أن ننتقل إلى النقطة الأخيرة من هذا البحث، وهى «الحوار» لا يسعنا إلا أن نسأل البابا عن ذلك التحالف السياسى الذى تم بينه وبين اليهود لضرب ما يطلقون عليه «العدو المشترك». . فلو افترضنا جدلا نجاح هذا المخطط ـ ونحن قطعا لا نؤمن ولا نتصور حدوثه فالله حق، ووعده حق، و«الدين عند الله الإسلام» ـ لكننا نقول: لو افترضنا جدلا نجاح هذا المخطط، هل يتصور نيافته أن اليهود سيغفرون أو حتى سينسون كل ما تعرضوا له من عمليات قهر وقمع وقتل وإبادة واقتلاع ومهانات وصب لعنات أسبوعية في كل قداس أحد بكافة كنائس العالم . . و . . وإلخ . فقائمة ما عانوه من التعصب الكنسى جد طويلة . . هل يتصور نيافته أن كل ما اختزنه الوجدان العام التعصب الكنسى جد طويلة . . هل يتصور نيافته أن كل ما اختزنه الوجدان العام

اليهودى على مدى ألفى عام، هل سيغفرونه للكنيسة بهذه البساطة؟! من وجهة نظر التعصب أو «الأصولية الغربية العمياء» لا نرى \_ فى حالة نجاح المخطط المزعوم \_ سوى أحد حلين: إما تنصير اليهود \_ الأمر الذى أصبح اليهود يدركونه ويتخذون الحيطة منه، ولذلك يعلنون فى مختلف المناسبات أنه لا جدوى من الحوار بينهما؛ وإما أن يقوم اليهود بالانتقام لكل ما عانوه من الكنيسة \_ العدو الأصلى فى نظرهم \_ وما أسهل ذلك خاصة بعد اختراق الصهيونية لأعتى قلاع التعصب الكنسى، ألا وهو: الفاتيكان!!

ولا نسوق هذا التساؤل إلا لنوضح لنيافة البابا أن محاولته المنبتة لاقتلاع الإسلام وتنصير العالم ليست إلا تعصب أكمه، سيؤدى إلى وقوع العالم في مجازر لا نهاية لها. كما نقول لنيافته: إن الإسلام لا يعانى من عقدة الخلاص وليس بحاجة إلى التكفير عنها!!

## ٥ ـ الحوار

تحت العنوان الفرعى: «الحوار مع الإخوة من ديانات أخرى» من الفصل الخامس لرسالة الفادى، تلك الرسالة التى قال عنها البابا يوحنا بولس الثانى: إنها تتضمن رأيه وموقفه من الإسلام والمسلمين، نطالع ما يلى: «إن الحوار بين الديانات يشكّل جزءاً من رسالة الكنيسة التبشيرية. فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة وإغناء متبادلين، لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم. إنه، بالعكس، مرتبط بها، بنوع خاص، وهو تعبير عنها». ذلك هو موقف نيافته من الإسلام الذى يعتبره من الديانات التى تحتوى على «ثغرات وشوائب وأخطاء». . مؤكدا «بثبات على أن الخلاص يأتى من المسيح، وأن الحوار لا يعفى من التبشير بالإنجيل» . . . بل «إن الكنيسة لا تعتبر أن هناك ثمة أى تناقض بين البشارة بالمسيح والحوار بين الديانات»!

والنص ليس بحاجة إلى تفسير، فهو شديد الوضوح في تحديد معنى الحوار في نظر البابا، والذي لا يخرج عن كونه مجالا لمواصلة عملية التبشير وترسيخها...

ومن ناحية أخرى، نرى فى العديد من المراجع الحديثة الخاصة بالدراسات الدينية وتاريخها، عرضا لفكرة تضافر الغرس الثقافى. والتبشير أو مواكبتهما من خلال الحوار.. وإذا ما كانت القواميس توضح كيف أن الغرس الثقافى هو «ظاهرة تقوم بها جماعة أفراد من ثقافة معينة لإدخالها فى ثقافة مغايرة» فإن استخدام هذه العبارة فى مجال لقاء ديانتين يتحول إلى «وسائل تقبّل، وتفسير، وامتصاص، وتوافقات»..

ويوضح جوليان رييس في كتابه عن «المسيحية بين الديانات» كيف أن ذلك يعنى بالنسبة لأتباع المسيحية الذين يقومون بهذه المهمة، أن يروا كيف يمكنهم التوفيق بين المعتقدات والشعائر والرموز المستخدمة في ثقافتهم مع مثيلتها السائدة في الديانة التي يحاولون امتصاصها والتي تتم ممارستها في مجال ثقافي حضاري مختلف. ولقد أوضحت العديد من التجارب التاريخية للحوال عملية التبشير الكنسية للمعب قد الشعب المراد تنصيره برفض الثقافة الغريبة الدخيلة، وإن كان نفس ذلك الشعب قد يتقبل المسيحية كديانة جديدة أو كوسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية العرقية، وفي مثل هذه الحالة فإن الغرس الثقافي يتضمن فرض تقبل عناصر جديدة على المسيحية تأثرا بالديانة الأخرى». الأمر الذي واجهته الكنيسة عند بداية تكوينها في مواجهة العصر الحديث الهليني واللاتيني، ثم واجهته أيام تبشير الغزاة الجرمان؛ وواجهته في العصر الحديث أيام تبشيرها في الصين والهند، الأمر الذي انعكس بوضوح على المسيحية وشعائرها

وأدى إلى خلق معركة الطقوس.

لذلك نرى البابا حريصا على التأكيد، في خطابه الأخير، على ضرورة حماية أتباعه، ومنعهم من التأثر بعناصر من الديانات والعقائد الأخرى. وفي نفس الوقت نرى المؤسسة الكنسية في عهده ـ ومن قبله بكثير ـ حريصة على إدخال بعض أهم ملامح العناصر القائمة في الديانات والعقائد الأخرى، والتي لا تمس صميم العقيدة بشكلها الحالي ـ وذلك من قبيل التقارب الشكلي وتسهيل عملية الامتصاص ـ بعد كسر أو تغليف الحواجز الأساسية . .

وإذا كانت عبارة الغرس الثقافي من العبارات الحديثة، ولم تكن من الكلمات الواردة في النصوص الكنسية، فقد استعملها البابا يوحنا بولس الثاني رسميا ولأول مرة في عام ١٩٧٩م، في إحدى عظاته الرسولية المعنونة «تبليغ التعليم الديني» قائلا: «لقد أوضحت في الآونة الأخيرة لأعضاء اللجنة الإنجيلية، أنه على الرغم من أن عبارة الغرس الثقافي من الكلمات المستحدثة إلا أنها تعبر تماما عن مكونات السر الأعظم للتجسد. إن التعليم الديني مثله مثل التبشير، عليه أن يحمل قوة الإنجيل إلى قلب الثقافة والثقافات؛ لذلك يتعين على التعليم الديني أن يبحث عن معرفة هذه الثقافات ومكوناتها الأساسية، وعليه أن يتعلم أهم تعبيراتها وأكثرها تأثيرا؛ وعليه أن يحترم قيمها وتراثها الخاص. بهذه الطريقة فحسب سيمكنه تقديم معرفة السر الخفي لهذه الثقافات ومساعدتها على أن تستنبت من تراثها الحي تعبيرات الحياة الأصلية لإقامة الشعائر والفكر المسيحي»، أي استغلال عملية الغرس الثقافي لمعرفة الثقافات المراد اختراقها للاستحواز على مفرداتها حتى لا تبدو عملية التنصير غريبة دخيلة على هذه الثقافة المحلية، ويواصل نيافته في نفس الموعظة قائلا: «إن رسالة البشارة متضمنة في الثقافة الإنجيلية التي لا يجب أن تنفصل عنها. إنها تنتقل عبر حوار رسولي متضمن بالضرورة في حوار ثقافي بعينه. إن قوة الإنجيل قادرة على التغيير والتجديد؛ لذلك لا يجب أن يتغير الإنجيل أو يتأثر عند اتصاله بالثقافات؛ وعندئذ فإن التعليم الديني سيتأصل في مختلف الثقافات، ويضفى كمال المسيح على قيمها الشرعية».

وأوضح ما يخرج به القارئ من هذا النص، على حد قول س. ديلاكروا فى كتابه عن «الكنيسة الكاثوليكية فى مواجهة العالم غير المسيحى»: «إن الكنيسة باتت مصرة على تحديد رسالتها المعينة، وهى: غرس الإنجيل فى كافة الثقافات»...

وإذا ما كانت نصوص المجمع المسكوني الفاتيكاني الثابي كلها لم تستخدم عبارة الغرس الثقافي \_ إذ لم تكن متداولة فيها آنذاك \_ أي في منتصف الستينات، فإن كلمة

"الحوار" تعد من كلمات هذا المجمع، إذ أنها وردت في نصوصه أكثر من أربعين مرة، سواء أكان الأمر يتعلق "بالحوار الأخوى" مع اليهود، أم بالحوار "الأمين والحريص" مع أتباع العقائد والديانات الأخرى.. وتعد الفقرة التالية الواردة في بيان "إلى الأمم" من أوضح وأهم الفقرات، لكل ما تحمله من مغزى واضح المعالم: "إن الممارسة المنتظمة والمنظمة للنشاط الإرسالي، تتطلب من العاملين المبشرين أن يستعدوا علميا لمهمتهم، خاصة فيما يتعلق بالحوار مع الديانات والثقافات غير المسيحية... لذلك نود \_ لصالح الإرساليات التبشيرية \_ أن يتم التعاون أخويا وبإسهاب بينهم وبين مختلف المؤسسات التي تقوم بتنمية رسالة التبشير... وعلم الأجناس واللغويات، والتاريخ وعلم الديانات..." وكلها أصبحت تمثل منافذ جديدة لاختراق المجتمعات الإسلامية.

ومرة أخرى نرى كيف تحولت المؤسسة الكنسية في موقفها من العلوم الحديثة، فبعد أن أدانتها برمتها وحاربت وحرمت القائلين بها لكشفهم ما اقترفته من تحريف، راحت تستعين بها، وبخاصة بتلك التي يمكنها أن تعاونها في مواصلة تعصبها وغرس عقيدتها المحرفة في المجتمعات الأخرى..

وكلمة الحوار من المفردات التى دخلت اللغة الفرنسية فى القرن السادس عشر، وبالتحديد فى عام ١٥٨٠م، وتعنى تبادل وجهات النظر بين طرفين. أى أنه تبادل قائم على الأخذ والعطاء وعلى التغيير والمجازفة .. إذ أن كلا من الطرفين يكون عرضة لتغيير موقفه، إلا أن التعصب الكنسى لا يأخذ بهذا المفهوم، ويستعين بالحوار كذريعة لكسب الوقت بغية التسلل بلا مقاومة تذكر، وذلك بعد إعادة قراءة التراث الكنسى على ضوء مفاهيم الديانات الأخرى بحثا عن مداخل جديدة، أو عن أرضيات مشتركة يمكن استخدامها كمعابر؛ لأن علم اللاهوت الحديث يواجه بالعديد من المجالات التى يسعى الحي السيطرة عليها واستغلالها لصالحه، ومنها: مجالات التنمية، والعدالة الاجتماعية، والحرب والسلام على الصعيد العالمي، ولقاء الثقافات عبر المعايشة اليومية أو الغزوات، والإلحاد المناضل ضد انحرافات الكنيسة، والتقارب بين العقائد المسيحية الأخرى، وذلك إلى جانب ما يواجهه من تكوين علوم دينية فى العالم الثالث، ونظريات تحررية أو نظريات ومعتقدات قائمة فى مختلف الثقافات. .

وإذا ما تابعنا رأى البابا في النص العربي الصادر عن مجمع الكنائس الشرقية، لخطاب رسولي آخر خاص «بشأن المصالحة والتوبة في رسالة الكنيسة اليوم»، المكون من ثلاثة أقسام، وكل منها مكون من عدة فصول؛ لوجدنا في الفصل الأول من القسم الثالث بنداً خاصا بالحوار نطالع فيه نفس ذلك الرأى الذي لم يتغير في كافة الخطب،

ومنها:

"إن الحوار بالنسبة إلى الكنيسة هو \_ نوعا ما \_ أداة، وعلى الأخص، طريقة للقيام بعملها في عالم اليوم . . . (وهو) إنارة الكون كله ببشارة الإنجيل وتوحيد البشر بروح واحد . . . وفي الواقع أن الكنيسة تستعمل طريقة الحوار لكي تحسن حمل الناس \_ سواء أكانوا يعرفون أنفسهم أنهم أعضاء الجماعة المسيحية بالعماد والاعتراف بالإيمان أم هم غرباء عنها \_ على الارتداد والتوبة ، عن طريق تجديد ضميرهم وحياتهم تجديدا عميقا في ضوء سر الفداء والخلاص . . . إن الحوار الصحيح يرمى إذن ، بادئ بدء ، إلى تجديد كل الناس بالارتداد الباطني والتوبة مع احترام كل الضمائر » . . .

ولا يوجد وضوح أكثر من هذا في تعريف البابا لمفهومه عن الحوار الذي هو بمثابة أداة تدفع الناس إلى الارتداد، والتوبة هنا تعنى التخلى عن الدين الأصلى واعتناق المسيحية! وهنا أيضا نرى التناقض واللعب بالألفاظ فكيف يدفع الناس إلى الارتداد وكيف يحترم ضمائرهم؟!

ونتابع في نفس ذلك البند: "وتشجع الكنيسة، على الأخص، الحوار المسكوني، أى الحوار بين الكنائس. . . والحوار مع سائر جماعات الناس الذين يبحثون عن الله ويتوقون إلى إقامة علاقة اتحاد معه . وفي أساس مثل هذا الحوار مع الكنائس والجماعات المسيحية والديانات الأخرى، يجب أن يكون هناك جهد صادق . . . لإقامة حوار مثمر ومتجدد داخل الكنيسة الكاثوليكية عينها . . إن الكنيسة الكاثوليكية بجميع فئاتها تسير بصدق في طريق الحوار المسكوني . . . وإن القواعد الأساسية التي تحاول اتباعها في هذا الحوار هي التأكيد أن المسكونية الروحية فقط تفسح المجال للاستجابة بإخلاص وجدية لمقتضيات العمل المسكوني " . ومن الواضح هنا وفي بقية هذه الفقرة أنه يهمش أو يتجنب الخلافات التي مزقت المسيحية، ويقوم بالتركيز على ما يبدو من نقاط مشتركة بعدا عن الخلافات العمائدية!

ثم يوضح نيافة البابا كيف أن حوار المصالحة هذا الذي يعتبره «معقد ودقيق»: «تلتزم به الكنيسة على الأخص من خلال نشاط الكرسى الرسولى وأجهزته المختلفة. ويمكن القول: إن الكرسى الرسولى يسعى إلى التدخل لدى حكام الشعوب والمسؤولين عن مختلف المحافل الدولية، أو الانضمام إليهم بمحاورتهم أو حضهم على الحوار لمصلحة المصالحة وسط صراعات عديدة». الأمر الذي يكشف بلا مواربة تدخل نيافته في الشؤون السياسية وتوجيهها لصالح مخططه، وذلك «من خلال الأساقفة... والعلمانيين الذين يتخذون ميدانا لنشاطهم الخاص بالتبشير بالإنجيل، وعالم السياسة

والاجتماع والاقتصاد الواسع المعقد والحياة الدولية» وهو ما يوضح اهتمامه بالتنمية وبكافة المجالات الأخرى مستعينا بالمنظمات غير الحكومية...

ويختتم البابا هذا البند من خطاب المصالحة قائلا: "إن تجديد القلوب عن طريق الارتداد والتوبة هما إذن الفرضية الأساسية والقاعدة الثابتة اللتان يرتكز إليهما كل تجديد اجتماعي طويل الأمد والسلام بين الأمم». . . إن الحوار "لا يمكن أن ينطلق أبدا من موقف لا مبالاة تجاه الحقيقة ، لكنه يقوم بالأحرى بعرض هذه الحقيقة بهدوء ونفس طيبة تحترم أفهام الآخرين وضمائرهم. ولا يمكن لحوار المصالحة على الإطلاق أن يقوم مقام إعلان الحقيقة الإنجيلية أو أن يخفف منها. وحقيقة الإنجيل ترمى إلى ارتداد الخاطئ والاتحاد بالسيد المسيح»!!

أما فى خطابه الأخير والمسمى «روعة الحقيقة» فيقول البابا عن اللقاء بين الأشخاص فى زمننا: «إنه يتضمن ضرورة العثور على المبررات العقلانية المتزايدة التماسك أو الأكثر تجانسا لتبرير المتطلبات ووضع معايير الحياة الأخلاقية... إنه بحث يوازى متطلبات الحوار والتعاون مع غير الكاثوليك ومع غير المؤمنين خاصة فى المجتمعات التعددية».

وأوضح ما يخرج به القارئ من هذا النص إدراك نيافة البابا في أعمق أعماقه أن ما يبشر به من مسيحية \_ بشكلها الحالى \_ عبارة عن موضوع غير منطقى ولا يقبله العقل، لذلك نراه يبحث عن مبررات متماسكة أو متجانسة ليقنع بها المراد تبشيرهم أو المراد استعادتهم إلى قطيع الكاثوليكية.

ومن السخرية أن نقرأ تعليق الأب جاك جوليان على هذه الفقرة، في مقدمته لطبعة نفس هذا الخطاب في دار نشر سنتوريون الفرنسية، قائلا: "إن هذا التصريح ليس تهديدا لغير المسيحيين"! فإن لم يكن كل ما تقدم بما فيه تلك الفقرة لا يمثل تهديدا للإسلام والمسلمين فما الذي عساه يمثله؟!

وتستمر اللعبة مع مرور الأيام، فها هو البابا يعلن موجها نداءه إلى أساقفة إفريقيا مطالبا إياهم بالحوار مع المسلمين. فقد أعلنت وكالات الأنباء يوم ١٩٩٤/٣/١٩ م النبأ التالى: «دعا البابا يوحنا بولس الثانى بابا الفاتيكان أمس لتشجيع الحوار مع الإسلام والمسلمين. طالب البابا مجمع الأساقفة الأفارقة الذى يعقد فى الشهر القادم بالدخول فى حوار مع الإسلام. أكد البابا عدم إمكانية تصور حياة الكنيسة بعيدا عن الحوار مع الإسلام الأخرى، وحث أساقفة إفريقيا على سلوك هذا الاتجاه خاصة مع الإسلام لوجود صلات بين الجانبين».

وإذا ما كان الحوار يعنى كما طالعنا فى الصفحات السابقة أنه عبارة عن غطاء لعمليات التسلل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وها هو البابا يوجه تعليماته إلى أساقفة القارة الإفريقية ليحملوا سلاح الحوار..، فهنا لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الحكام والعلماء ورجال الدين فى العالم الإسلامى ـ وبخاصة أولئك الذين يشتركون فى التمثيلية المسماة: «الحوار مع الديانات غير المسيحية» التى يقودها الفاتيكان، أن يضعوا فى الاعتبار هذا المعنى الواضح للحوار، الذى يتزعمه البابا يوحنا بولس الثانى لا بتحريك الكنائس التابعة له ولكافة الكنائس المحلية حتى للأقليات المسيحية، وإنما بتحريك مختلف آليات السياسة الدولية الغربية..

إننا نتوجه إلى رجال العالم الإسلامى \_ أينما كانوا \_ أن يغضوا الطرف عن خلافاتهم المفتعلة، وأن يكفوا عن التواطؤ بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، أن يكفوا عن تخاذلهم وسلبيتهم ليوحدوا صفوفهم دفاعا عن حياتهم ودفاعاً عن الإسلام، فنحن الآن فعلا في رحى حرب صليبية يريدونها كاسحة، وأكثر ضراوة من تلك الحروب السابقة التي كانت تتسم بشجاعة المواجهة. . إنها حرب صليبية قائمة على الغش والخداع والتسلل تحت زعم الحوار، مستعينة بكافة الوسائل والضغوط السياسية والاقتصادية والثقافية، بل ومستعينة بكل أسف بأخطر الأسلحة وأكثرها فتكا، وهي: ضرب الإسلام بأيدى المسلمين!

فإلى الذين يغوصون فى الاستسلام بدرجة تستفز العقل والضمير، وإلى الذين يساعدون على اختراق الأمة العربية والإسلامية، وإلى تمييع القضايا وخلط الأوراق تحت زعم الحوار والسلام، لا يسعنا إلا أن نقول: اتقوا الله فى أنفسكم وفى دينكم الذى تساعدون على اقتلاعه!

ما من إنسان يجهل اليوم أن العالم يمر بأزمة مصيرية طاحنة، وما من إنسان يجهل أن أهم محاورها هي: الدين، والسياسة، والاقتصاد.

وتتسم هذه الأزمة بظاهرة قديمة متواصلة، وإن كانت قد تفاقمت في الآونة الأخيرة لتكشف عن واقع قائم على الظلم الغائر في كافة المواقف والقضايا المتعلقة بالعالم الثالث، وبوجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ـ مما أدى إلى اختلاق تعبير «الكيل بمكيالين والقياس بمقياسين»!

والهدف من وراء هذه الأزمة هو إقامة عصر المغالطة الكبرى، أى: عصر النظام الدينى الواحد ـ تحت الدولى الواحد ـ تحت سيادة الولايات المتحدة؛ وعصر النظام الدينى الواحد ـ تحت سيادة الفاتيكان.

ومن خلال هذا الموقف العالمي الناجم عن أنانية همجية وعلاقات دولية يحكمها قانون الغابة، ينساق محركو اللعبة في شراسة محمومة لتنفيذ ما يطلقون عليه: "إعادة ترتيب العالم" و"إعادة تنصير العالم". . وكأن هذا العالم ملكية خاصة لتلك الحفنة، أو كأنه كان مسيحيا ثم حاد عن عقيدته، وأصبح لزاما على نيافة البابا أن يطلق تلك الصيحة الصليبية الجائرة، عام ١٩٨٢م، مطالبا بـ "إعادة تنصير العالم" ــ مستعيناً بكافة أتباعه، "من أكبر أسقف إلى آخر علماني"، زاعما امتلاكه هذا الحق بموجب التعميد الذي حصلوا عليه وربطهم بسر السيد المسيح!!

وعملية إعادة الترتيب وإعادة التنصير هذه، تتم من خلال موقف استعمارى جديد، تتحد فيه التيارات المتطرفة في كل من السلطة السياسية الأمريكية والسلطة الدينية الفاتيكانية، مستعينين بكافة الوسائل المعلنة والخفية، المشروعة وغير المشروعة، من دسائس وفرض للإرهاب، والاختراق، والضغط على الرؤساء والحكومات على حد قول البابا وتصريحات كبار الساسة في الغرب ـ وذلك بغية استعمار مناطق مصادر الموارد الطبيعية للطاقة والسيطرة عليها، واستغلال وامتصاص أو نهب بقية الطاقات الطبيعية والبشرية، مع العمل على تزايد الهاوية بين قلة متحكمة، تمتلك أعلى الإمكانيات إلى حد البذخ المعتوه، وغالبية خاضعة مطحونة، يحاصرها الجوع والجهل وأعتى درجات الفاقة حتى الموت. . .

وإن كان هذا الموقف الاستعماري الإمبريالي ليس بجديد؛ لأنه مستمر متواصل منذ

خمسة قرون تقريبا، إلا أنه يعكس حاليا تضافر جهود ثالوث التطرف الكائن في كل من المخابرات المركزية الأمريكية، ودولة الفاتيكان، والموساد ـ حتى أصبح من الحق أن نطلق عليه عبارة «إمبراطورية الشر». . تلك العبارة التي أطلقوها على الاتحاد السوفيتي وتذرعوا بها لهدمه!

غير أن التاريخ يذخر بالوقائع الشاهدة على أن عمليات القهر والاستبداد وتمييع القضايا وخلط الحقائق وتزييفها، حتى وإن نجح في مكان ما، أوفى حقبة ما، إلا أنه لا يؤدى إلى حل الأزمات، وإنما إلى تفاقمها بسبب ردود الأفعال الناجمة عنها من ناحية، وبسبب نمو وتطور الرأى العام واكتشافه للحقائق رغم القمع والتحايل.

ومن خلال هذه الرؤية الخارجية العامة لفرض التبعية السياسية والدينية في قبضة لا فكاك منها، بحجة تفوق الرجل الغربي الأبيض وتفوق كاثوليكيته، تندرج رؤى تالية، تكشف عن شبكة متداخلة شديدة التعقيد، من الأزمات التي يعاني منها الغرب في كافة بنياته \_ وإن كان من الممكن أن نطلق عليها بصفة عامة أنها أزمة ذات شقين أساسيين: أزمة إفلاس حضارى من جهة، وأزمة إفلاس ديني من جهة أخرى \_ أي أن الغرب برمته في حالة تأزم انهيارى مع نفسه ومع عقيدته، وفي حالة صراع تنهش أحشاءه بعنف وحدة لم يعرفهما من قبل، بل وصفها البعض بأنها على وشك القضاء عليه. . وهو ما يتضح من النقطتين التاليتين:

#### الإفلاس الحضاري:

على الرغم من كل ما أنجزه الغرب من تقدم علمى وتقنى قد يفوق الوصف والخيال إلا أنه يفتقد إلى أهم القيم في الوجود، وهي: الإنسانية. الإنسانية التي تمثل أهم الروابط بين البشر وكل ما بها من أخلاق ومثل عليا. إلى جانب تمزقه الروحي، واضطرابه الأخلاقي من تفشى الجرائم، والإدمان، والاختطاف، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي، والشعور باليأس والضياع إلى درجة الانتحار، ومعاناته من الأمية، والتفرقة العنصرية والاضطهاد، وجنوحه في اختراع كافة وسائل التدمير العسكرية والشهوانية والإرهابية.

وهى الصورة التى تناولها بالكشف والإدانة العديد من الأمناء، منهم المفكر الفرنسى ألكسيس كاريل، أستاذ علم النفس الذى أمضى حياته فى دراسة كافة المجالات المتعلقة بالإنسان، لذلك أهدى مؤلفه المعنون «الإنسان، ذلك المجهول» إلى: «... كل الذين يودون اليوم الهرب من عبودية العقائد فى المجتمع الحديث.... وإلى أولئك الشجعان الجسورين الذين يدركون ضرورة التغيير السياسى والاجتماعى، بل وضرورة

قلب الحضارة الصناعية وضرورة إيجاد مفهوم آخر لتقدم البشرية»!

ويجمع كل هؤلاء الأمناء على فساد المجتمع الغربى وعلى أن حضارته قد وصلت إلى نهاية المطاف حتى أصبحت صيحتهم واحدة، قائلين: «كيف نتخلص من حضارة الغرب؟» وذلك، على حد قول كاريل: «لأن الحضارة العصرية لا تلائم الإنسان كإنسان . . إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا. . . إن الجماعات والأمم التى بلغت فيها الحضارة ذروة النمو والتقدم، هى الآخذة فى الضعف، والتى ستكون عودتها إلى الهمجية والوحشية أسرع من سواها. . . إن العلم والتكنولوجيا ليسا مسؤولين عن حالة الإنسان الراهنة، وإنما نحن المسؤولون، لأننا لم نميز بين الممنوع والمباح . . . يجب علينا أن نعيد إنشاء الإنسان من جديد فى كامل شخصيته ـ ذلك الإنسان الذى أضعفته ألحياة العصرية ومقاييسها». . .

## الإفلاس الديني:

ومن أهم معالم هذا الإفلاس الدينى فقدانه لمصداقية عقيدة الإيمان، إلى درجة دفعت الكنيسة الهولندية إلى إسقاطها أو إغفال ذكرها من كتابها الجديد للتعليم الدينى عام ١٩٦٦م. الأمر الذى أدى إلى تباعد الاتباع بل وإلى تباعد نفس رجال الإكليروس بنسب تتراوح من ٣٠ إلى ٧٠٪ في بعض البلدان حتى أطلقوا عليها عبارة «النزيف الصامت»! مما أوجد أزمة متشعبة الأبعاد، دفعت المؤسسة الكنسية في روما إلى التورط والتخبط لإنقاذ وجودها، وهي الأزمة التي تتضمن من ضمن ما تحتوى عليه: ثبوت أن العقيدة الحالية غير منزلة، ومعاناة رجال الكنيسة من فرض التبتل، مما أدى إلى وجود نسب جد مزعجة من اللواطيين والسحاقيات وتفشى مرض الإيذر بينهم؛ وأزمة الطاعة؛ وإدانة مصداقية البابا ومعصوميته من الإجهاض، ورفض فكرة توحيد الكنائس ورفض تحريم استخدام وسائل منع الحمل ومنع الإجهاض، ورفض فكرة الاعتراف، والمناولة، والقداس الأسبوعي وخاصة باللغة اللاتينية، وفكرة الخلاص وخطيئة آدم، والتعميد، لكى لا نقول شيئا عن الخلافات والأزمات العقائدية بين المذاهب المسيحية، بالإضافة إلى رفض تدخل الكنيسة في الشؤون السياسية، وموقفها المتناقض من اليهود عقائديا ومن كيانهم الصهيوني الاستيطاني في فلسطين المحتلة ـ الأمر الذي أدى إلى تناقض أقوال البابا يوحنا بولس الثاني بلا تحرج وكأن الأمر لا يمس كيانه أو كرامته!

ولم نذكر من مظاهر هذا الإفلاس المزدوج إلا القليل...

ومن جهة أخرى، إذا ما نظرنا إجمالا إلى الموقف من الناحية الحضارية، لوجدنا أن حضارة الغرب اللاهثة خلف سراب التقدم المادى، وحمى التغيير والتجديد، تبدو

كنغمة نشاز فى تاريخ الحضارات \_ خاصة إذا ما تأملنا الحضارات الشرقية بأنواعها وقارناها بها. فهى على حد قول المفكر الفرنسى رنيه جينون: «الحضارة الوحيدة التى تطورت فى الاتجاه المادى فقط . . . وأغرب ما فى الموضوع هو ادعاء ضرورة فرض هذه الحضارة غير الطبيعية نمطا لكل الحضارات الحالية، وأن يُنظر إليها على أنها النموذج المثالي للحضارة، بل يُنظر إليها على أنها الوحيدة \_ دونا عن بقية الحضارات \_ التى تستحق هذا الاسم . . . فمنذ عصر النهضة اعتاد الغربيون على اعتبار أنفسهم ورثة الحضارة اليونانية الرومانية ومكمليها، متجاهلين وناكرين كل ما عداها . . إنها حضارة تسم بغياب تام للمعرفة الروحية وبازدهار أهوج للمعرفة العلمية المادية (الشرق والغرب).

ويؤكد وجهة نظر رنيه جينون هذه عملية التحريف الأساسية التى بدأت بجعل السيد المسيح يونانيا لاتينيا، ومحاولة بتر حقيقة أن هذه الحضارة اليونانية الرومانية قد قامت على إنجازات الحضارة المصرية القديمة، وذلك لاستبعاد الأصول الدينية المأخوذة عنها والثابتة تاريخيا، كما تؤكد من ناحية أخرى الإصرار على مواصلة هذا الموقف وتكراره من الحضارة الإسلامية، مع محاولة تشويهها لاستبعاد حقيقة أن حضارة الغرب الحالية قامت على امتداد الحضارة المصرية القديمة وعلى إشعاع الحضارة الإسلامية.

ويتعرض رنيه جينون ببصيرته الثاقبة إلى ما ينطبق على الوضع الراهن، فكتابه يرجع إلى عام ١٩٤٧م، قائلا: "إن الغربيين، رغم تقديرهم الشديد لذاتهم ولحضارتهم، إلا أنهم يشعرون تماما بأن سيطرتهم على بقية العالم أبعد ما تكون عن السيطرة النهائية، بل إنها تحت رحمة الأحداث التى لا يمكنهم التنبؤ بها وبالتالى لا يمكنهم منع حدوثها" ـ ولعل ذلك يفسر التضافر الحالى لإمبراطورية الشر!!

وبما لا شك فيه أن تضخم الشعور بالذات القائم على الزيف والمغالطة، ناجم عن الإحساس بالنقص الحضارى المتزن، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية الضحلة الجذور.. وقد أشار رنيه جينون إلى ذلك ببساطة قائلا: "إن الغرب ينسى أنه لم يكن له أى وجود تاريخي في الفترة التي كانت فيها الحضارات الشرقية قد وصلت إلى قمة ازدهارها؛ لذلك يبدو الغرب بادعاءاته في نظر الشرقيين كطفل فخور بحصوله سريعا على بضعة معلومات بدائية، متصوراً أنه امتلك المعرفة بأسرها ويريد تعليمها لناس متقدمين في السن، تملؤهم الحكمة والتجارب».

ولا شك في أن اختلاف وجهات النطر له تأثيره الجوهري، فالغرب القائم على المادة والتقدم المادي الأهوج، الذي يجهل العلوم الروحية الحقيقية التي تمثل «المعرفة» في

الشرق، وينظر إلى الثبات والاستقرار على أنه جمود وتخلف، ولا يدرك الفرق بين الاستقرار والجمود، لابد وأن يتخلى عن سياسته الاستعمارية الاستفزارية، وأن يتخلى عن عملية الاستحواذ والامتصاص واقتلاع الهوية والغرس الثقافي لمفاهيمه وعقيدته وعن كل ما يقوم به من تصرفات تدميرية . . فعلى حد قول روجيه جارودي بأن الصراع ضد الأصولية والإرهاب «لا يمكن أن يبدأ بموقف الغرب المتعصب وباكتفائه بذاته وانغلاقه على نفسه اعتمادا على ثقته في ثقافته التي يزعم تفردها، وبأنها وحدها هي التي ذات قيمة، وبأنها وحدها ذات قيمة عالمية، مع استبعاد أية ثقافة أخرى... ففيما يتعلق بنا، نحن الغربيين، سواء أكنا علمانيين أم مسيحيين متدينين أم ماركسين، فإن الصراع ضد التصلب يجب أن يبدأ بنقدنا الذاتي، وبأن ندرك تصلبنا ومزاعمنا الاستعمارية التي تجعلنا نتصور أنفسنا سادة العالم، وعلينا أن نضع حضارتنا الذاتية في إطار الثقافات الأخرى في العالم لا بغية امتصاص الآخرين ولا حتى بغية مجرد تحمل وجودهم، وإنما لتقبل الحوار الحقيقي القائم يقينا على أن كلنا علينا أن نتعلم من بعضنا بعضا. فموقف الإثراء المتبادل وحده هو الذي يمكنه الإجابة على احتياجات العالم الذي لم يعد من الممكن أن ننظر إليه إلا على أنه وحدة واحدة على كافة المستويات الاقتصادية والبيئية والاستقرار والثقافة والإيمان. إننا سنقود أنفسنا جميعا إلى الضياع أو سنَّنقَذ جميعا معاً. (الأصوليات).

وهنا لا يسعنا إلا أن نضم صوتنا إلى كل تلك الأصوات الأمينة في الغرب، والتي تمثل بصيص الضوء والأمل في ظلمه وظلماته. . تلك الأصوات التي تعرف الحقيقة وتجاهر بها دفاعا عن حق كافة الشعوب في أن تحيا بنفس الحقوق والقوانين وبنفس الضمانات، وأن تمارس عقيدتها بحريتها.

الأمر الذي يتطلب من الغرب بسلطتيه ـ لكى لا نقول من "إمبراطورية الشر" ـ أن يراجع نفسه ويغير من موقفه، فهو الذي أجرم في حق الشرق ودأب على نهبه والعمل على تخلفه، مثلما دأب على تشويه الإسلام ومحاولة تحويره وتحريفه. وبدلا من دفع كافة الموازين لصالح الغرب، يتعين عليه أن يأخذ المبادرة الحقيقية لفهم الشرق وتسديد كل ما يدين له به نهبا منذ خمسة قرون، والعمل على النهوض بكل ذلك القطاع البشرى الذي فرض عليه التبعية والفاقة والجهل إلى درجة الإبادة والاقتلاع . . وبدلا من تلك النظرة البغيضة المتعالية وذلك الموقف الانفصالي بزعم السيادة والتفرد، على الغرب أن ينظر إلى واقع الأمر نظرة تكاملية وليس بمفهوم الأضداد، عليه أن يدرك أن الليل ليس مجرد عكس النهار، وإنما أن يعي أنهما \_ بكل ما بهما من تضاد شكلي أو

من اختلاف يكونان يوما واحدا. . هذه هى النظرة التكاملية . . فبدلا من استبعاد الآخر وفرض النمطية ، على قادة الغرب أن يدركوا أن الله عز وجل قد خلق الشعوب مختلفة الأجناس والألوان لتتعارف ولتتعاون من أجل الرقى العام وتطور البشرية جمعاء . .

فبدلا من استخدام الحوار قناعا ووسيلة « لفرض الارتداد واعتناق المسيحية» قهرا وقمعا أو قتلا، ليكن الحوار نافذة من نور لتنمو وتزدهر من خلاله كافة الحضارات وكل الديانات التوحيدية وغير التوحيدية.

إن ما يتهدد العالم من مشاكل وكوارث طبيعية أو بيئية مؤدية إلى نقصان موارد الطاقة والغذاء، بل ونقصان المياه الصالحة للشرب والرى \_ إن كل ذلك والكثير غيره بحاجة إلى تكثيف الجهود لا من أجل السيطرة وفرض النظام السياسي الواحد والنظام الديني الواحد، بكل ما بهما من جبروت ومغالطات، وإنما بحاجة إلى تضافر كافة الجهود وفقا لما أنزله الله سبحانه وتعالى من تعاليم حنيفة قائمة على العدل، وتحث على التعاون والحب والعطاء من خلال العمل البناء.

ولكى يكون الحوار مضيئا، هادفاً وبناءً، على الغرب بسلطتيه السياسية والكنسية، أن يكف عن حياكة المؤامرات واختراق البلدان والشعوب، وإخضاع الحكومات ببنوكه وصناديقه الدولية، والالتزام بحقوق الإنسان للجميع بلا تفرقة وبلا تمييز..

على الغرب بسلطتيه وخاصة الكرسى الرسولى أن يقوم بتطبيق ما يتغنى به من شعارات حول «روعة الحقيقة»، وبدلا من أن يبدو البابا بوجهين، وبدلا من التلاعب بالديناميت، عليه أن يعلن حقائق التحريف والتبديل التي تمت في العقيدة وفي الإنجيل بعهديه، منذ وفاة السيد المسيح حتى يومنا هذا. . فليس المطلوب من أحد أن يغير دينه وإنما كل ما نطالب به هو أن تُعلن وتتجلى الحقيقة بكل روعتها «الحقيقية» وليست تلك «المنسوجة» عبر المجامع أو المؤتمرات. .

لذلك نضم صوتنا إلى كل الذين يطالبون نيافته بـ:

\* الاعتراف بالسيد المسيح نبيا من الأنبياء ـ وهو ما تؤكده وثائق قمران وغيرها إلى جانب نفس أقوال السيد المسيح.

الاعتراف بإنجيل برنابا النبى المختار الذى تم استبعاده لمخالفته تيار التعصب،
 خاصة وأن البابا يستشهد بآيات منه تتفق وأغراضه!!

\* الاعتراف بإسماعيل الابن الأكبر لسيدنا إبراهيم، والكف عن استبعاده كابن سفاح، فهو «الذبيح»، وهو الذي تم العهد في صباه قبل أن يولد إسحاق، وهو جد

العرب أجمعين.

\* الاعتراف بالإسلام بدلا من مواصلة تشويهه ومحاولة اقتلاعه.

\* الاعتراف بسيدنا محمد خاتم المرسلين، فقد أتى الوحى فى سيناء، ولاح فى سعير وتلألأ فى فاران. وهو القول الثابت فى الإنجيل بالعهد القديم، أى أن الوحى بالرسالة التوحيدية أتى فى سيناء على يد موسى، ولاح فى جبال سعير قرب القدس على يد عيسى ابن مريم، وتلألأ فى فاران أى فى جبال مكة على يد سيدنا محمد على يد عيسى أن هناك وضوحا أكثر من ذلك.

\* الحد من تحريف ترجمة معانى القرآن الذي أنزله الله وحيا وحفظه.

\* الحد من تصدير الإرهاب على الساحة العالمية ووصم المناضلين المدافعين عن حقوقهم وبخاصة وصم المسلمين، واتخاذها ذريعة لضربهم من الداخل وبأيادى مسلمة، ولتخويف المجتمعات من الحكم الإسلامي!

\* نزع رأس الحربة التي غرسها الغرب الصهيوني في قلب الشرق الأوسط في فلسطين المحتلة، وإعادتها إلى أهلها فلا يوجد في الإنجيل بعهديه أي دليل على حق اليهود فيها، فما من وعد إلا وكان مشروطا، وما من وعد إلا وحنثوه، وبالتالي فلاحق لهم في هذه الأرض.

فإذا ما نظرنا إلى الديانات التوحيدية الثلاث نظرة موضوعية شديدة التجريد لأمكن القول: إن اليهودية الممثلة في الوصايا العشر ديانة توحيد وتشريع، وحينما انحرف أتباعها أتى السيد المسيح مكملا وغير ناقض للناموس، فهو على حد قوله له يرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة. وحينما انحرف الأتباع أتى الإسلام متضمنا التوحيد والتشريع، معترفا بما سبقه من عقائد وكاشفا لما تم بها من تحريف. لذلك أتى متضمنا وعد الله عز وجل بأن يحفظه. فهو الديانة التوحيدية الوحيدة التى تكفل الله بحفظ قرآنها قائلا: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: ٩].

إن روعة الحقيقة \_ يا نيافة البابا \_ تكمن في أنها لابد أن تتجلى مهما طالت وامتدت محاولات التلاعب والتعتيم . . فبدلا من التواطؤ مع الصهيونية لشن حرب صليبية سرطانية \_ معلنة وخفية \_ لاقتلاع الإسلام ، عليك بالرجوع إلى أقبية الأرشيف السرى للفاتيكان ، وإلى نصوصه المحجبة لتواصل رسالة السيد المسيح وتقود «خراف إسرائيل الضالة» إلى حظيرة الإيمان بالتوحيد . . أى أن تقوم بتصويب كل ما تم في اليهودية والمسيحية من تحريف بدلا من التمادي في الابتعاد عن الحقيقة لاقتلاع

الإسلام . .

وفى ختام هذا البحث لا نملك إلا أن نتوجه إلى كافة المسلمين أينما كانوا، وإلى كل الذين يتواطؤون بالفعل أو بالصمت، عن علم أو عن جهل، لنصيح مع كل المخلصين في أنحاء العالم بكل ما أوتينا من قوة:

يأيها المسلمون، يا أصحاب الحق. . يا من يساء لدينكم وشرعكم ومقدساتكم وتنتهك أعراض نسائكم. . يا من تستباح أراضيكم ويضربونكم بأياديكم، وتتخذ من بقاعكم قواعد لضرب إخوة لكم في الدين. . ليس أمامكم إلا أن تنسوا خلافاتكم المختلقة التي يوقعكم فيها الغرب. .

يأيها المسلمون، يا أصحاب الحق، أفيقوا من ثباتكم وتخاذلكم لرفض وتغيير ما نحن فيه وما يفرض علينا بأيدينا. هبوا للجهاد والتغيير. ومثلما نطالب الغرب بأن يعيش مع الشرق انطلاقا من مفهوم حضارى تكاملى، علينا أن نبدأ بتنفيذ هذه الرؤية الحضارية التكاملية فيما بيننا. . جاهدوا لرؤية ما أنتم فيه وما أنتم مساقون إليه، فليس أمامكم إلا توحيد صفوفكم سياسيا لفك الحصار المضروب حول الإسلام على الصعيد العالمي، ولصد الهجوم الضارى الذي يرمى إلى إبادته. .

لقد تكشفت اللعبة بكل خباياها دينيا وسياسيا. لقد انكشف المخطط الصهيونى الصليبي، ولم يعد أمامكم يا أحفاد صلاح الدين إلا الجهاد. فمهما استطاع الغرب بتعصبه الديني والسياسي الأسود أن يخدع أو يقنع بعض الحكومات العربية والإسلامية، أو أن يشترى ذعمها بلي الأعناق، فلن يستطيع أن يمنع كل قطرة دم أهدرها من أن تتحول إلى قلب ينبض بالحياة ليقاوم ويكافح، ولن يستطيع أن يمنعها من أن تتلألا في أمة الإسلام ليشرق منها عماد الدين، ونور الدين، وصلاح الدين.

مارس ۱۹۹٤م.

# النبوءة الكوارثية التى قالها بولس لتيموثاوس (في رسالته الثانية)

\_\_ «ولكن أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتى أرمنة صعبة؛ لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدّفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين، دنسين بلا حنو، بلا رضى، ثالبين عديمي النزاهة شرسين غير محبين للصلاح، خائنين مقتحمين متلصفين، محبين للذات دون محبة الله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيّات محمّلات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا، وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون، ولكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحاً للجميع كما كان حمق ذينك أيضا»

## أهم المراجع

أ ـ طبعات الخطاب الرسولي:

\* Veritatis Splendorlibreria Editrice vaticana 1993\* La Splendeur De La vêrite

Introd. xavier thevenot, ed. cerf 1993

\*La Splendeur de la vêrite

presentation J.-f.Brugues, êd.mame-plon 1993

La splendeur de la Verite

presentation Mgr. Jacques Jullien ed. Centurion 1993

ب: مراجع عامة:

\* Ambelain, Robert:

la vie secrête de saint paul .R. laffant,paris,1972

\*Aubin,P.:

Dieu: pêre, Fils, Esprit . pourquoi les chretiens parlent de Trinite. paris,1975

\* Bornkamm, gunther:

paul, apotre de Jêsus-christ. labor et Fides, 1970

\* Bucaille, maurice:

La Bille, le coran et la science seghers paris,1978

\*Bultman, Rudolf:

Histoire de la tradition synoptique. le seuil,1973

Theology of the New Testament S.T.M. press ltd.1952

\* Carre, olivier:

e'jslom laique. Armand collin, paris,1993

Carrel, Alexis:

l'Homme cet inconnu Hachelte, Bueros aires, 1942

Casanova, Antoine:

Vatican z et L'evolution de L'eglise. ed. sociale, paris, 1969

\* Chalet, Jean-Anne:

Monseigneur Le felvre, Dossier Complet, pygmalion, pasis, 1976 Cleiment, Olivrier:

Uln respect têtu. ed. Nouvelle Citê, paris,1989

Delacroix, S .:

L'eglise catholiaue en face du monde non chretien. ed. grund, paris, 1958

Duquesnes, Jacques:

Demain, une eglise sans pretres? ed. B. grasset, paris, 1968

Garaudy, Roger:

Jntegrismes p.Laffont. paris, 1990

Guenon, Rene:

Orient et occident .ed. Vega, paris, 1947 - 2e.ed.

Hanson, A. Tyrell:

The poradox of The Cross in The Thought of st,paul J.S.O.T. press,she ffield, 1987

Latouche, Serge: L'Occidentalisation du monde la Dêcouverte 1989

Lebrun Francois: les grandes dates du christanismes. larousse, Essentiels: paris, 1989

Lefebevre, Mgr.: J'accuse le concile, ed. st.-gabriel. 1976

Maccoby, Hyam: paul et L'invention du christianisme lieu commun, Histoire, 1987

Marc-Bonnet, Henri: la papautê contemporaime P.U.F. paris.1971-3e.êd.

Messadie, gerald:

L' incendiaire. vie de Saul, apôtre

R.laffont, paris, 1991

Monteilhet, Hubert:

Rome n'est plus dans Rome.J.J. pauvert, paris, 1977

pamikkar, R∴

le dialogue intrareligieux. paris, 1985

Pichon, ch.:.

Histoire du Vatican

soc. d'ed. Fraucaises et Intermationales, paris, 1946

Reiner, carl:

L, Homme devant Dieu. Melanges offerts au R.P. lubac.

# voiL. Aubier, paris, 1964

Ries, Julien: les chearetiens parmi les religions

vol. 5- ed. Desclee, paris, 1987

Schweitzer, albert:

Paul and his Interpreters The A. sch. Fellowship 1912-1984

Segumdo, Juon luis:

le christianisme de paul. le cerf,1988

Serrou, Robert:

Tempête sur L'êglise ed. Fayart, paris, 1969

Thomas, Joseph:

le Concile Vatican le Cerf, pasis, 1989

Toynbee, Arnold:

L'Histore Paris 1978

Wells, g.A.: The Historical Evidence of Jesus

prometheus Book, Buffals, 1988

Encyclopedie vmiversalis, 1985

Encyclopedie Bordas, philosopuhies et Religions, paris, 1980

Micro-Robert: Dictionnaire de culture generale, 1990

## ثبت بأهم التواريخ في تكوين المسيحية

- \* ٣٠ ـ صلب يسوع (وفقا لما يعتقدونه) عشية عيد الفصح اليهودي وبداية التبشير.
  - \* 20 ـ 27 ـ أول رحُلُة تبشيرية لبولس تجت إشراف برنابا.
  - \* ٤٨ ـ مجمع القدس: إعفاء الوثنيين من الختان لتسهيل اعتناقهم المسيحية.
    - \* ٧٠ ـ ٨٠ ـ صياغة أناجيل متى، ومرقس ولوقا وأعمال الرسل.
      - \* ٩٥ـ صياغة إنجيل يوحنا ونهاية العالم.
        - \* ١٠٩ ـ الكنيسة تعلن أنها عالمية.
      - \* ١٤٤ ـ إعدام مارسيون لاعتراضه على تحريف العقيدة.
- \* ١٥٤ ـ خلافات حول تحديد موعد عيد الفصح. القديس إيريني يصوغ عقيدة الخطيئة الأولى والخلاص اعتمادا على أقوال بولس الذي لقب نفسه رسولا.
  - \* ١٦٨ ـ فرض التبتل على الإكليروس في روما.
  - \* ١٦٩ ـ البابا فيكتور الأول يعلن سيادة أولوية بابا روما.
    - \* ٣١٣ ـ الاعتراف بالمسيحية ديانة رسمية.
- \* ٣٢٥ ـ مجمع نيقيا الأول: صياغة عقيدة الإيمان أى مساواة السيد المسيح بالله عز وجل.
- \* ٣٨١ ـ مجمع القسطنطينية الأول: تأليه الروح القدس ومساواته بالله وبالسيد المسيح.
  - \* ٤٣١ \_ مجمع أفسوس يقر الأمومة الإلهية للسيدة العذراء ويجعلها «أم الله».
  - \* ٤٤٩ ـ ديوسكور أسقف الأسكندرية يفرض عقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح.
- \* ٤٥١ ـ مجمع خلقدونيا يدين كنيسة الأسكندرية ويستبعدها نهائيا. ويقر سيادة بابا روما.
  - \* ٥٢٠ ـ الأسقف جوليان يصوغ عقيدة عدم تحلل جسد المسيح.
- \* ٦٦٨\_ إقامة عيد تبجيل الصليب المقدس في ١٤ سبتمبر بعد أن كان رمزا للتعذيب والإهانة.
- \* ٦٩٢\_ مجمع القسطنطينية يقر ترسيم المتزوجين وقبولهم في الإكليروس رغم رفض روما.

- \* ٧٤٢ ـ مجمع جرماني بمدينة كولونيا يطالب بعملية إصلاح للكنيسة.
- \* ٧٦٧ \_ سينودس مدينة جانتبى: خلافات بين الكنيسة الشرقية والغربية حول عيد الفصح.
- \* ٧٩٤ ـ مجمع فرنكفورت يعترض على قبول الكنيسة الشرقيّة في الكنيسة العالمية، ويفرض الالتزام بيوم الأحد إجازة أسبوعية بدلا من يوم السبت الوارد في الشرع اليهودي.
- \* ٧٩٦ \_ مجمع فريول يدينِ الكنيسة اليونانية لعدم قبولها مساواة الروح القدس بالله وبالمسيح.
  - \* ٨٠٧ ـ فرض قبول مساواة الروح القدس بالله وبالمسيح على كنيسة القدس.
  - \* ١٠٠٩ بابا فرنسا يرفض مساواة الروح القدس بالله وبالمسيح في عقيدة الإيمان.
    - \* ٨٣١ ـ فرض عقيدة الوجود المادى للمسيح في القربان (الأفخارستيا).
- \* ٨٦٩ ـ مجمع القسطنطينية الرابع: إدانة البطريرك فوسيوس لاعتراضه على تأليه الروح القدس في كتابه: «سر أسطورة الروح القدس» وهو أول رفض علمى لتحريف العقيدة والنص الإنجيلي.
  - \* ١٠٢٢ ـ مجمع باڤيا بإيطاليا لإعادة فرض التبتل على رجال الكنيسة.
    - \* ١٠٤٩ \_ مجمع لاتران يمنع الاتجار بالمخلفات المقدسة.
    - \* ١٠٧٤ ـ مجمع روما يعيد إدانة الاتجار بالمخلفات المقدسة.
- \* ١٠٧٥ و١٠٧٨ و١٠٨٠ ثلاثة مجامع لفرض «التعليمات البابوية» وصياغة قرار سلطته المطلقة.
  - \* ١٠٨٩ \_ مجمع ملفى لإعادة إدانة الاتجار بالمخلفات المقدسة.
- \* ١٠٩٩ ـ مجمع بارى: الأساقفة اليونانيون بجنوب إيطاليا يقبلون مساواة الروح القدس بالله وبالمسيح.
- \* ۱۱۷۹ ـ مجمع لاتران الثالث: إدانة الكاتار وقيام حرب صليبية ومحاكم تفتيش لاقتلاعهم ، وتمت إبادتهم لما يمثلونه من خطر عقائدى على المؤسسة الكاثوليكية.
  - \* ١٢٠٢ ـ البابا أنيوسنت الثالث يعلن سيادة الكرسي الرسولي على العالم!
- \* ١٢١٥ ـ مجمع لاتران الرابع: إعادة تحديد عقيدة الإيمان والحقيقة المادية للقربان

- (الإفخارستيا) ومبدأ الاخلاق، وأزمة الطاعة، وتنظيم الكنيسة، وفرض مبدأ الاعتراف دوريا والمناولة سنويا.
  - \* ١٢٢٤ ـ البابا جريجوار التاسع يقر عقوبة الحرق أحياء للمنشقين.
    - \* ١٢٣٧ \_ أول خطاب رسولي يمنح مميزات للمبشرين.
- \* ١٢٤٤ ـ البابا أنيوسنت الرابع يقر مبدأ التعذيب للحصول على الاعترافات أثناء محاكم التفتيش.
- \* ١٢٧٤ ـ مجمع ليون المسكوني: أقر وجود المطهر وطالب بمجمع كرادلة لانتخاب البابا.
  - \* ١٢٨٠ ـ مجمع كولونيا وفرض التعميد عند سن السابعة.
- \* ١٤١٤ ـ ١٤١٨ ـ مجمع كونستانس وفضيحة صكوك الغفران التي أدت إلى إقالة ثلاثة بابوات، كما أدان كلا من جون هاس وجون فيكليف لإدانتهما رجال اللاهوت في فضيحة الصكوك، ولما أدخلوه من تحريف في العقيدة، وتم حرقهما أحياء..
  - \* ١٤٣٩ \_ مجمع مدينة بال يفرض الاحتفال بعيد «الحمل بلادنس» للسيدة العذراء.
  - \* ١٥٠٩ ـ فلاسفة العلوم الإنسانية يطالبون بمسيحية أكثر قربا من النصوص الإنجيلية.
    - \* ١٥١٧ ـ لوثر يصوغ خمسا وتسعين إدانة ضد الكاثوليكية.
      - \* ١٥٢١ \_ حرمان لوثر.
      - \* ١٥٢٩ ـ لوثر يصوغ كتاب التعليم الديني البروتستانتي.
    - \* ١٥٣٠ ـ إنشاء طائفة البرنابيين (أي أتباع برنابا الحواري ـ النبي المستبعد).
      - \* ١٥٣٦ ـ البروتستانتية ديانة رسمية للدولة في الدانمارك.
- \* ١٥٤٥ \_ مجمع ترانط: إقرار الصيغة النهائية لعقيدة الإيمان، والكتاب المقدس والتراث والعدالة، وإضافة تعريف جديد لمعنى المناولة والأسرار، وعباد القديسين والتضحية، وإعادة إقرار تبجيل الصور بعد أن حرمها البروتستانت وإدانة البروتستانتية.
  - \* ١٥٦٣ ـ بداية الحروب الدينية بين الكاثوليك والبرتستانت حتى عام١٥٩٨م.
  - \* ١٥٦٦ ـ مجمع ترانط يصدر كتاب التعليم الديني الجديد ويفرض التبتل نهائيا ·

- إكليروس أوروبا، ويحارب تحديد النسل والإجهاض.
- \* ١٧٠٠ ـ معركة الطقوس ودراسة إمكانية تعديل الطقوس الكاثوليكية وإدخال بعض المفاهيم الصينية بها لتسهيل عملية تنصير الصين!
- \* ۱۷۸۹ \_ إعلان بيان حقوق الإنسان في فرنسا. الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة لصالح الدولة.
  - \* ١٧٩٠ ـ البابا بيوس السادس يدين بيان حقوق الإنسان.
    - \* ١٧٩٢ ـ علمنة الدولة في فرنسا وإقرار الطلاق.
  - \* ١٧٩٥ \_ حرية العقيدة وفصل الدين عن الدولة في فرنسا.
    - \* ١٨٠٩ ـ البابا بيوس السابع يحرم نابليون بونابارت.
- \* ١٨٥٤ ـ البابا بيوس التاسع يصوغ عقيدة «الحمل بلادنس» الذي كان مجمع عام 1879 قد فرض مجرد الاحتفال بها.
  - \* ١٨٦٤ ـ البابا بيوس التاسع يدين العلوم الحديثة.
- \* ١٨٦٩ ـ المجمع المسكونى الفاتيكانى الأول: محاربة العلوم الحديثة التى تثبت التلاعب بالنصوص الإنجيلية، وتثبت أن عمر الإنسان على الأرض ليس ٥٦١ عاما وفقا للتقويم الوارد بالأناجيل، وفرض سيادة البابا ومصداقيته المطلقة ومعصوميته من الخطأ، وتم فرض دستور جديد حول العلاقات بين الإيمان والعقل \_ أى عدم مناقشة العقيدة منطقيا وإنما قبولها إيمانا.
- \* ١٨٧٤ \_ البابا بيوس التاسع يحرم الإيطاليين من الاشتراك في الحياة السياسية ويقصرها على الكنيسة.
  - \* ١٨٩١ ـ إدانة الحركات الاجتماعية والتقدمية والصراع الطبقى.
    - \* ١٩٠٥ \_ فصل الدين عن الدولة في فرنسا للمرة الثانية.
- \* ١٩٠٧ ـ البابا بيوس العاشر يدين الحداثة ؛ لكشفها تحريف الأناجيل ويفرض الأصولية أي التمسك بالتحريف .
- #١٩١٩ \_ البابا بيوس الخامس عشر يفرض إنشاء إكليروس محلى في مختلف البلدان لتسهيل عمليات التبشير.
  - \* ١٩٢٠ \_ عودة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان.

- \* ١٩٢٥ ـ البابا بيوس الحادي عشر يفرض الاحتفال بعيد «المسيح ملكا».
- \* ١٩٢٨ ـ البابا بيوس الحادي عشر يفرض دراسة المسائل الشرقية من أجل «الحوار».
  - \* ١٩٢٩ \_ إنشاء دولة مدينة الفاتيكان.
- \* ١٩٤١ ـ أبحاث رودلف بولتمان حول التحريف في العهد الجديد وأنه مجرد أساطير. إثبات ما تم به من تلاعب وتحريف. بداية علم نقد التفسير.
- \* ١٩٤٩ ـ خطاب البابا بيوس الثانى عشر حول الأماكن المقدسة فى فلسطين. الكرسى الرسولي يحرم الكاثوليك الذين يساندون الشيزعية.
- \* ١٩٥٠ ـ خطاب البابا حول أرمة اللاهوت والعلاقات بين العلم والإيمان. صياغة عقيدة صعود العذراء إلى السماء.
- \* ١٩٥١ ـ البابا بيوس الثاني عشر يفرض المسبحة على الأتباع حتى تنطبق الآيات الخاصة بالتسبيح على المسيحيين ولا تعد دليلا على مجيء الإسلام والمسلمين!
  - \* ١٩٥٤ \_ إقرار رفع السيدة العذراء إلى رتبة «مشارك المسيح في تخليص آلام البشر».
    - \* ١٩٥٤ \_ ١٩٥٥ \_ تتويجها «ملكة السماء» وإقامة «عام مريمي».
      - \* ١٩٥٩ ـ البابا يوحنا الثالث والعشرون يعيد فرض المسبحة.
        - \* ١٩٦٢ ـ بداية المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني.
- \* ١٩٦٤ ـ إضافة لقب «أم الكنيسة» إلى ألقاب السيدة مريم العذراء. البابا بولس السرقية السادس يطالب بضرورة إجراء حوار مع العالم، والاستعانة بالكنائس الشرقية والمحلية.
- \* ١٩٦٥ ـ انتهاء مجمع الفاتيكان الثانى: تبرئة اليهود من دم المسيح رغم كل ما هو وارد ضدهم بالإنجيل. المطالبة بتنصير العالم وتوحيد الكنائس والاستعانة بالعلمانيين وكافة وسائل الإعلام لذلك. وإقرار ضرب اليسار وإجراء حوار مع الإسلام.
- \* ١٩٦٦ ـ كتاب التعليم الديني الهولندي الذي أسقط ذكر عقيدة الإيمان والتثليث لعدم تمشيها مع عقلية الاتباع في هذا العصر..
  - \* ١٩٦٧ \_ إعادة فرض التبتل.
- \* ١٩٧٨ ـ ١٤ أكتوبر انتخاب الأسقف كارول ڤويتيلا لمنصب البابوية في روما باسم

- يوحنا بولس الثاني.
- \* ۱۹۷۹ ـ خطابه الرسولى المعنون "يسوع مخلص البشر" الذى يوضح فيه أن الحوار يعنى "فرض الارتداد وقبول سر المسيح" وهو ما يكرره فى كل خطبه الرسولية بأساليب مختلفة لا مواربة فيها لتنصير العالم..
- \* ۱۹۸۷، ۱۹۸۸ ـ يوحنا بولس الثانى يقيم «عام مريمى» آخر، وذلك للتوغل فى الاتحاد السوفيتى توطئة للقضاء عليه ـ الأمر الذى تم عام ۱۹۹۱م.
  - \* ١٩٩٣\_ خطابه المعنون «روعة الحقيقة» موضوع هذأ البحث...

### تعريف بالمؤلفة

- \* من مواليد الأسكندرية عام ١٩٣٥م .
- \* أستاذ الحضارة ورئيس قسم فرنسي بكلية آداب جامعة المنوفية.
- \* تساهم بالمقالات والأبحاث الأدبية والفنية في المجلات المصرية والعربية منذ ١٩٦٥م.
- \* ساهمت في مجلة «إيماج» (باللغة الفرنسية) بالمقالات الفنية والأدبية، وبأبحاث عن الفية القاهرة عام ١٩٦٧، ١٩٦٨م.
- \* منذ الثمانينات بدأت تكرس جهودها لنقل موقف الغرب من الإسلام، وبخاصة ما يكتب في فرنسا التي تتولى الإنفاق على ثلثي عملية التبشير في العالم!
  - \* ساهمت في عدة مؤتمرات في مصر والمغرب دفاعا.عن الإسلام.
    - \* فنانة تشكيلية \_ تشارك في المعارض العامة منذ ١٩٥٥م.
- \* حصلت على منحة تفرغ من وزارة الثقافة لتصوير النوبة وأسوان عامى ١٩٧١،
   ١٩٧٢م.
  - \* أقامت أربعين معرضا خاصا في مُصر والخارج.
  - \* اسمها مدرج في أربع موسوعات عالمية كأستاذة جامعية وباحثة ، وكفنانة تشكيلية.
    - \* عضو بنقابة الفنانين التشكيليين.
- \* عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_ لجنة الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة.

#### أ\_مؤلفات أخرى:

- # يوميات فنان .. دار المعارف .. ١٩٧١م.
- \* فولتير رومانسيا \_ الهيئة العامة للكتاب \_ ١٩٨٠م (بالفرنسية).
  - \* لعبة الفن الحديث \_ أيبيس \_ ١٩٨٤م \_ (بالفرنسية).
- \* لعبة الفن الحديث بين الصهيونية \_ الماسونية وأمريكا \_ دار الزهراء للإعلام العربى \_ \* ١٩٩٠م.
  - \* النزعة الإنسانية عند ثمان جوخ \_ الهيئة العامة للكتاب \_ ١٩٩٣م.
- \* محاصرة. . وإبادة، موقف الغرب من الإسلام \_ المؤسسة الجامعية \_ بيروت \_

- ۱۹۹۳م.
- \* ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك ـ دار الهدى ـ ١٩٩٤م.
  - ب ـ ترجمة (إلى العربية):
- \* الإسلام وحضارته ـ كتاب أندريه ميكيل ـ المكتبة العصرية بيروت ـ ١٩٨١م:
  - \* الريح ـ رواية كلود سيمون (جائزة نوبل) ـ دار الهلال ـ ١٩٨٦م.
- التعسف في استخدام الحق \_ د.محمود فتحى، رسالة دكتوراه في القانون الإسلامي
   من فرنسا عام ١٩٢٧م \_ المؤسسة الجامعية \_ بيروت \_ ١٩٩٤م.
  - \* الإسلام الراديكالي ـ إيتيين يرونو ـ (تحت الطبع) دار الزنابيلي ـ مالطة .
    - \* هيجل والمسيحية ـ الآب جاستون فيسار ـ (تحت الطبع) دار الزنابيلي .

## الفهرس

الصفحة

| الصفحة | الموضوع<br>                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧      | * المقدمة                                                                    |
| ٩      | * الباب الأول: «روعة الحقيقة» ــ عرض وتقديم                                  |
| ٢٧     | <ul> <li>الباب الثانى: تعليقات الصحافة الفرنسية</li></ul>                    |
| ٤١     | <ul> <li>الباب الثالث: تعليق على الخطاب من خلال خمسة محاور أساسية</li> </ul> |
| ٤٥     | ـــ العقيدة (التثليث، يسوع، الأسرار، الأناجيل، الوصايا)                      |
| کونی   | ـــ الأزمة الكنسية(بولس، الرسول، المجامع، الكاثوليكية، المجمع المسك          |
| YF     | الفاتيكاني الثاني والأزمة)                                                   |
| ۲۸     | ـــ البابا يوحنا بولس الثاني (دوره السياسي وموقفه المزدوج)                   |
| ۹٦     | ــ تنصير العالم (المخطط الذي يتم تنفيذه حاليا)                               |
| ١٠٦    | ـــ الحوار ( أداة لفرض الارتداد واعتناق المسيحية )                           |
| 117    | <ul> <li>الحاتمة: المطالبة بحوار تكاملي بين الشرق والغرب</li> </ul>          |
| 171    | * النبوءة الكوارثية                                                          |
| ١٢٣    | # أهم المراجع                                                                |
| 177    | * ثبت بأهم التواريخ في تكوين المسحمة                                         |

رقم الإيداع: ١٠٥٥٩ / ١٩٩٤م

I.S.B.N:977-15-0144-5

مطابع الوقاء المنصورة فارع الإمام معبد عدد الراجه لكلية الآداب ت: ٣٥٩٧٨ /٣٥٦٧٢ الأداب ص.ب: ٣٥٩٧٠ فاكس ٢٥٩٧٨

## هذا الكتاب

- \* يمثل المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ١٩٦٥م نقطة تحول جذرية بالنسبة للمجامع السابقة ، فهو يعد بمثابة أول مجمع هجومي تتخذ فيه عدة قرارات لا سابق لها ، منها : توصيل الإنجيل لكافة البشر ، وهي الصيغة المعلنة آنذاك لعملية تنصير العالم .
- \* وقد تم انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني لتسهيل تنفيذ هذا المخطط الذي بدأ بضرب حلف وارسو وإنشاء حزب تضامن في بولندا ... وتتم الآن محاولة اقتلاع الإسلام على الصعيد العالمي وإن كان بحجج ووسائل مختلفة، الأمر الذي يفسر التباطؤ الرهيب في حل مشكلة البوسنة على سبيل المثال .
- \* وفى عام ١٩٨٢م أعلن البابا يوحنا بولس الثانى صراحة عن ذلك المخطط ، ليطالب بضرورة «إعادة تنصير العالم» ، واتخذ هذه العبارة محورا أساسيا لكافة خطبه التي أدخل فيها عبارة « الحوار » والتي تعنى عنده «فرض الارتداد لاعتناق المسيحية » .
- \* وهذا الكتاب عبارة عن دراسة تحليلية موجزة للخطاب الرسولى الأخير الذى أعلنه البابا يوحنا بولس الثانى فى شهر أكتوبر سنة ١٩٩٣ م \_ نقدمه بين يدى جمهور المسلمين ، حتى يكونوا على دراية بما يحاك لهم وبما يحيط بهم من حرب صليبية غير معلنة ، كما نقدمه للإخوة المسيحيين فى العالم الإسلامى حتى لا يقعوا فى هاوية التواطؤ جهلا أو عن عمد .
- \* ودار الوفاء وهي تتقدم بهذا الكتاب إلى قرائها الكرام تسأل الله أن يحق الحق وهو الهادى إلى سواء السبيل ،

الناشر



دار الوهاء للطباعة والنشر والتوزيع ــ المنهورة ش.و.م

الله والعطابي : المنصورة ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الاماب ت ١٩٠١ / ١٩٠٠ / ٢٥٦٢٠ و

المكسة: أمام كلية الملب ت ٢٤٧٤٢٢ ص ب ، ٢٣٠ واكس ٩٧٧٨ ٣٥٩

تطلب جميع منشوراتنا من:



دار النشر للجامعات المصرية \_ مكتبة الوفاء

٤١ ش شريف ت: ٣٩٣١٦٣٣/ ٣٩٣٤٦٠٦. فاكس ٣٩٢١٩٩٧